# 当道道





.

كتابجائه بنياد وابرة المعارف اسلامي

# انراثالعر



المسدد : ٤٧ شسوال ١٤١٢ هـ ـ تيسان « آبريسل » ١٩٩٢ م...السنة الثانية عفسرة

دكشيسالتحوير المديرالمسؤول على عقت لمدعر سكان مراحمة تراس درعيد الكريم السيافي أمشين المتعددير عبداللطيف أرناؤوط هيسشة المتحسوير د.عدنان<u>ـ پیموپ</u>یش

د.محدزه پرالساک د . محت مود الست

د. ابراهيم الكيلاني د.ادهتمالسمان د.عدنان البيني

ترسل المواد والمراسلات الى المعوان المعالي :

المدير المسؤول ـ العاد الكتاب العرب ، مجلة التراث العربي ، دمشق ، ص.ب : ۲۲۳۰ ـ 🕿 ۲۶۶۲۹ ـ ۲۶۶۲۹ ـ ۲۶۶۲۹۹

## المواد المنشورة في الجملة تعبّرعن رأعي أصحابها



### الاشتستراك السينوي .

داخل القطر العربية : ١٠٠ ل.س أو (١٠) دولار أميركي في الأقطار العربية : ٢٠٠ ل.س أو (١٠) دولار أميركي خارج الوطن العربي : ٢٠٠ ل.س أو (١٥) دولار أميركي الدوائر الرسعية في الوطن العربي : ٢٥٠ ل.س أو (٢٠) دولار أميركي الدوائر الرسعية في الوطن العربي : ٢٠٠ ل.س أو (٢٠) دولار أميركي الدوائر الرسعية خارج الوطن العربي : ٥٠٠ ل.س أو (٢٥) دولار أميركي أعضاء اتعاد الكتاب : ٥٠ ل.س ،

■ الاشتراك يرسل حوالة يرينية أو شيكا أو يدفع نقدا أنى: ﴿ معاسب مجلة التراث العربي ﴾ ■

الاغراج الفني : أكسرم ألمسدار



# المحتوح

| ص     | ·                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| _     | 🗀 اين خلدون ومنهجه المعلمي في البحث ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، |
| Y     | د. مبدالكسريم اليالي                                                     |
|       | المرأة اليونائية والرومانية في شواهد من الأدب الكلاسيكي                  |
|       | <b>-</b>                                                                 |
| 24    | د. توف <u>يـــــق فهــــــد</u><br>ترجة: د. محد حرب فرزات                |
|       | 🗀 التقبابات عنب المسلمين                                                 |
| 07    | د. محد مصر سعداندیس                                                      |
|       | من أعلام التواث ـ عامر بن الظرب المعاواتي                                |
| 48    | عادل مطالة الغريجات                                                      |
|       | ت كتاب من التراث: ابن فرج الجيئاني وكتابه العدائق                        |
| •4.   | Anna Dable Calle . Order . Tarmer . The same .                           |
| ٧٨    | ترجمـة : د- مـدتـان معمـد ال طعمـة                                       |
|       | 🗀 حوار مع : المستشرق الألماني قولف ديتريش فيشسر                          |
| 1 • • | اجرى اللقاء: د. ظافر يوسف                                                |
|       | 🛄 علماء اللقبة العربية ونظم الشجر                                        |
| 1+4   | ابسراهیسم ونسسسوس                                                        |
|       | □ تبس سن اللغة                                                           |
| רזי   | هشـــام التحـــاس                                                        |
|       | _ نسبة الألفاظ للمعاني عند المناطقة العرب                                |
| 170   | احسـان محد جعفــر                                                        |
|       | _ نشاطات في خدمة المتراث :<br>نشاطات في خدمة المتراث :                   |
| 14.   | _ التراث والثقافة في مهرجان الجنادرية السمايع                            |
| 164   | اعداد: مبداللطيفارتاؤوط                                                  |
| , - 4 | الأستاذ أحمد راتب النفاخ في ذمة الله                                     |



.

# ابر خسلدون ومعجد العابي في البحث مع بعض المعان المراد المائة الفرنسي المعديث فرنسان بروديل

# د بعبد الكريم اليا في

اريد أن أزيد القارىء الكريم معرفة بالمؤرخ العربي واضع علم الاجتماع أبي زيد ولي الدين عبدالرحمن بن خلدون ( ٢٣٢ هـ / ١٣٣٧ م ١٣٣٠ م ١٠٤٠ ) • فلا يكاد يوجد عربي مثقف لم يسمع بهذا العالم الكبير ولم يتع شيئا من آرائه الاجتماعية • وانما أريد أن أذكر أولا بملامع بارزة من حياته ، شم أعرض رأيي في منهجه الذي سلكه في مقدمته المشهورة والطريقة التي اتبعها في بعوثه عرضا يقربه من أحدث ما يراه فلاسفة العلم في الوقت العاضى • وقد رأيت كثيرا من الباحثين يتساءلون في اشكالية مذا المنهج ، مع أنه يتضح حين نقرنه باساليب العلم العديثة •

ابن خلدون رجل علم وعمل • هو من أسرة عربية حضرمية كانت هاجرت الى الأندلس بعيد الفتح و توطنت اشبيلية حتى قرب ستوط هده المدينة في أيدي الاسبان • فجلت عنها في أواسط القسرن السابع الهجري في جملة الأسر التي جلت الى تونسس حيث حلّت وحيث ولد ابن خلدون • وكان بيت ابن خلدون نهاية في علم المكانة ونباهة العلم • وكان لأفسراد هذه الأسرة شأن مرموق في وقعة الزلاقة المسهورة •

نشاً ابن خلدون نشاة كثير من أمثاله في العالم العربي • فربئي تربية دينية وعلمية • درس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية كما درس الغلسغة

والمنطق والعلم العقلية ، فجمع بين المنقول والمعقول و وكان المغرب العربي على اتساعه يعج بالعلماء في كل ميدان ، وكان كالأندلس منتجع طلاب العلم من أوربة زيادة على طلاب العلم من أرجاء المغرب نفسه وربما يكفي مثل واحد على هذا الانتجاع فمن المعلوم أن العالم الرياضي الايطالي ليوناردو فيبوناتشي الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي كان ابن تاجر من مدينة بيزا أتيح له وهو فتى أن يسافر مع أبيه أولا الى المفسرب فدرس على علمائه الرياضيات التي كان يسميها العرب علم التعاليم ، ثم الى مصروسورية واليونان وصقلية ولما عاد الى بيزا نشر كتاباً في الرياضيات ترجم فيه المعلومات الرياضية وجامل العد المختلفة بيزا نشر كتاباً في الرياضيات ترجم فيه المعلومات الرياضية وجامل العد المختلفة واستعمل العديقة العشرية واعتمد الأرقام العربية وهو الذي أدخلها الى أوربة واستعمل الصفر أيضاً وقد شاعت بعده سلسلة فيبوناتشي في الرياضيات واستعمل الصفر أيضاً وقد شاعت بعده سلسلة فيبوناتشي في الرياضيات .

ومن أهم علماء الرياضيات في زمن ابن خلدون أبو العباس أحمد بن محمد ابن عثمان المعسروف بابن البناء ( لأن والده كان بناء " ) والموصوف بالعددي ( لبراعته في علم العدد ) وأبو عبد الشمحمد بن النجار ومحمد بن ابراهيم الآبلي • وهذا من شيوخ ابن خلدون • وقد هلك أبوا ابن خلدون و بعض مشايخه في الوباء الأسود الذي اجتاح أوربة ووصل أثره الى المغرب •

برز هذا الفتى الناشى في مختلف الميادين العلمية وجرى على آثار العلماء المسلمين الموسوعيين • فقد كأنوا ينظرون الى الكون على أنه كل مشتبك العناصر والظواهر • فكل دراسة لهم في ميدان قد تفيدهم في دراسة ميدان آخر ما دامت الظواهر والمناصر متصلا بعضها ببعض • ولا يعدم الكشف في جانب عونا على النساح عناصر خفية في جانب آخر • يروى أنه قيل للامام الشافعي : متى يكون الرجل عالما ؟ قال : اذا تحقق في علم فعلمه و تعر ض لسائر العلوم فنظر فيما فاته فعند ذلك يكون عالما (١) •

ثم أن من خصائص العلم العسربي اقترانه بالعمل. ومن بلاغة اللغة العربية أن العلم والعمل يستدعي العمل والعمل أن العلم والعمل يتألف كلاهما من حروف واحدة • العلم يستدعي العمل والعمل يزيد في العلم • ومن أقوالهم: « العلم يهتف بالعمل فان أجابه أقام والا ارتعل • »(٢) •

وهكذا نجد ابن خلدون لم يكد يناهز العشريان من عماره حتى اجتذبته العياة الاجتماعية والسياسية وكان المغرب يعوج بالأحداث السياسية والمعروف الاقتصادية ولم تكد تنتهي دولة الموحديان حتى قامت فيه امارات ودويلات متنافسة من أبرزها بنو حفص في تونس وبنو عبد الواد في تلمسان وبنومرين في فاس وقد اتصل ابن خلدون بهم جميعاً ، وشغل عندهم مناصب عالية و رفعته أمواج السياسة حتى جعلته حاجباً أي وزياراً ثم خفضته حين اتها بالتامر على السلطان أبي عنان فسيجن نحو واحد وعشرين شهراً و

برم ابن خلدون بتلك التقلبات والمروف السياسية في المنرب فرحل الى غرناطة بالأندلس، ورحب به بنو الأحرو تلقاه صديقه لسان الدين بن الغطيب، ووفد سفيرا الى ملك قستالة باشبيلية مقسر أجداد ابن خلدون يفاوضه في مهادنة الغرناطيين ونجح في وفادته وشموقتت بينه وبين صديقه لسان الدين وحشة، فرجع الى المغرب ثم قام برحلة أخرى الى الأندلس و وتجمعت في صدره خبرة واسعة نظرية وعملية الى جانب علمه ولا سيما بالتاريخ وشؤون الدول والمجتمعات فأثر الاعتزال ولجا الى اصدقائه في قلمة ابن سلامة من أعمال بجاية وهي الآن في الجمهورية الجزائرية مفكرا ومتاملا وأكب على كتابة مقدمته المشهورة التي هي الجزء الاول من «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» وأنهاها في نحو خمسة أشهر وذلك في سنة ٢٧٩ هـ = ١٣٧٧ م و تدلكتا بنها جلة واحدة على أن عناصرها كانت مكتملة في فكره و ثم جمل ينقحها في الحين تلو الحين ، ويتم كتابة تاريخه و

بيد أن تناحر الدويلات والامارات على الرئاسة وعلى كسب المنافع الماديسة والاشراف على طرق القوافل ومراكزها وكانت تعبر الصحراء الافريقية وتيسم التجارة بين الشعرق والغرب والجنوب والشمال و تحمل التوابل والحرير تارة والذهب تارة أخرى كل ذلك جمله يستشرف نحو آفاق جديدة بعدما تكاملت نظراته وبحوثه، ويستحب الهجرة الى مصر اذ كانت أكثر البلاد العربية ازدهاراً وقد سبقته شهرة مقدمت اليها و فاستقبل استقبالا جيداً واتخذها مقاما صالحا بين علمائها ومدارسها وحدائتها، واتصل بالسلطان الظاهر برقوق أول ملوك الماليك الجراكسة وقام بتدريس الفقه المالكي في بعض



مدارسها وولي في الحين بعد الحين قضاءالمالكية و وأرسل الى أسرته لتلحق به فنرقت في الطريق البحري ولم يبسرحمصر خلاحجة حجها الى العجاز غب غرق أهل بيته وزيارة قصيرة لبيت المقدس حتى هجوم تيمورلنك على بلاد الشام ، اذ ذهب ملك مصر فرج بن برقوق لمحاربته واستصحب معه فئة من العلماء فيهم ابن خلدون العالم والسياسي والاجتماعي ولكن الملك لم يلبث أن انكفا مسرعا الى مصر لما بلغه نبأ مؤامرة تحاك عليه فعاول بعض العلماء بدمشق تلافي الأمر ومفاوضة تيمور على الصلح فلم يتم لهم مرادهم وكان منهم ابن خلدون الذي وصف في كتابه وهو تاريخ سيرته «التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » كيف تدلى من السور بالقرب من المدرسة العادلية لمفاوضة تيمور وعرض تيمور هذا مكانته في العلم فاكرمه وأقام عنده نحو خمسة وثلاثين يوما وعرض تيمور ومن الطريف أن الطاغية سمع أن ابن خلدون جاء على بغلة فارهة ففكر أن يستامها منه وهذا يدل على أهمية المطايا أياكان نوعها في العروب وعلى اتجاه تفكير منه وهذا يدل على أهمية المطايا أياكان نوعها في العروب وعلى اتجاه تفكير تيمور نحو ذلك وقد يكون مسلياً أن ننقل حوار الاستيام هذا هنا وتعمور نحو ذلك وقد يكون مسلياً أن ننقل حوار الاستيام هذا هنا و

كتب ابن خلدون: «ولما قرب سفره واعترم على الرحيل عن الشام دخلت عليه ذات يوم • فلما قضينا المعتاد التفت الي وقال: عندك بغلة هنا؟ قلت: نعم • قال: وتبيعها؟ فأنا أشتريها منك • فقلت: أيدك الله! مثلي لا يبيع من مثلك • انما أنا أخدمك بها وبأمثالها لو كانت لي • فقال: إنما أردت أن أكافئك عنها بالاحسان • فقلت: وهل بقي إحسان وراء ما أحسنت به ؟ اصطنعتني ، وأحللتني من مجلسك محل خواصتك وقابلتني من الكرامة والغير بما أرجو الله أن يقابلك بمثله • وسكت وسكت وسكت ، وحسلت البغلة ، وأنا معه في المجلس اليه • ولم أرها بعد »(٢) •

وقد وصل ابن خلدون في ايابه الى مصر سنة ٨٠٣ هـ ولكن تيمورلنك أرسل ثمن البغلة مع رسول كان قد أرسله سلطان مصر الى الطاغية إجابة الى العملع ولكن ابن خلمدون المتمرس بالسياسة خشي أن يقبل المال وأن يصل الخبر الى السلطان فتظن به الظنون فلم يقبله الا بعدما أخبر السلطان بذلك فأجازه ولكن المبلغ كان ناقصاً واعتذر حامله عن نقصه بأنه أعطيه كذلك • وحمد ابن خلمدون

الله على الخلاص • ومع كل ذلك فقد كتب ابن خلدون الى ملك المغرب بقصة وفادته على تيمور ايضاحاً لموعمه منه •

وهكذا يمكن توزيع حياة ابن خلدون على ثلاثة أطوار •

- ا حور نشوء وتكون وثقافة وتاليف قضاه في تونس مدته ٢٤ سنة •
- ٢ طور نضال اجتماعي وسياسي وتأليف تنقل فيه بين تونس والجزائر والمغرب الأقصى
   والاندلس مدته ٢٦ سنة ٠
- ٣ طور أخير أقام فيه بالقاهرة ولكنه زار العجاز والشام مدته ٢٤ سنة شغل فيسه بالتدريس والمضماء وتنقيح كتابة العبر •

وجملة الأطوار الثلاثة آربع وسيعون عاما •

وقد مر على تأليفه لمقدمته الشهيرة نحو ستمائة وخمس عشرة سنة و بهذه المناسبة يجدر بي أن آبين أن اللغة العربية ببيانها العلمي والأدبي قدد تطورت تطوراً كبيراً على خلاف المظنون مع محافظتها على هويتها وأصالتها وبيد أن الفاظا كثيرة فقدت جملة من مواكب ايحاءاتها وفيست تقع في الذهن ولا في القلب مواقعها اذ ذاك في التأثير والافادة في ميدان المعرفة ولهذا ربعا تغيد قراءة المقدمة أحيانا في ترجعاتها الأجنبية للشعور بجدة التعابير التي اشتملت عليها زيادة على ضرورة قراءتها بالعربية أصلا وبعد في المقدمة منسلا لفظي التأنس والتوحش ونحن نقول اليوم بالتقدريب التقدم والتأخر كذلك ما يلحق بالمجتمع الانساني من الأحوال والموارض الذاتية واحدة بعد أخرى يريد المؤلف به شؤون التطور باختلاف نحلتهم من المعاش يريد المؤلف بذلك اختلاف أحوالهم انسا هدو باختلاف نحلتهم من المعاش يريد المؤلف بذلك اختلاف أحوالهم حسب حرفهم ومستويات معيشتهم و ولفظ التغلبات يريد بعد الحروب ونتائبها أحيانا وهكذا وحوالها راحديثة دون تبرم بجفاف التعبير العلمي الواضح المبين الذي يلتزمه ضوء التعابير الحديثة دون تبرم بجفاف التعبير العلمي الواضح المبين الذي يلتزمه المؤلف في زمنه و

\* \* \*

جرى العلماء العرب على غسرار أرسطو فقرروا أن العلم ناشىء عن العجب وأن العجب يدعو الى بيسان السبب • ومن المعروف أن الفلاسفة وعلى رأسهم

أرسطو تناولوا منذ القديم فكرة السبب وحاولوا ايضاحها • وقد صنف أرسطو الأسباب في أربعة أصناف • ولا بأس أن نذكر بهذه الأصناف •

- ١ ـ سبب مادي وهو المادة المصنوع منها الشيء •
- ٢ ـ سبب شكلي أو صوري وهو الشكل الذي اللشيء •
- ٣ \_ سبب فاعل وهو أصل الحركة والسكون الذي يهب للشيء شكله أو صورته ٠
  - ٤ ـ سبب غائي أو لمائي أي الغاية التي صنع لها الشيء أو الهدف من الشيء •

ته وتعاقب الفلاسفة في تأمسل فكرة السبب وتعريفها • ومن أشهرهم في هسدا الشأن ستوارت ميل الذي عسرف السبب بأنه « المتقدم الدائم اللاشرطي » •

ومعنى ذلك أن السبب هو المتقدم وأن المسبب هو التالي المتأخر و فالسبب أو العلة متقدم بالزمان على المسبب أو المعلول و ثم إن المتقدم لا يكون سببا أو علم الا اذا كان تقدمه دائما و ثم لا يكفي أن يكون المتقدم دائم التقدم بل يجب أن يكون تقدمه غير تابع لشرط آخر و فتتا بع الليل والنهار مثلا تتابع دائم ناشى و عن سبب أخر و هو دوران الأرض و فالليل ليس سبب النهار ولا النهار سبب الليل و

ان العلماء والفلاسفة حين يصلون الى تعريف ما للسبب يجرون عليه • حتى اذا وجدوا ظاهرة يخرج حدوثها عن حدود هذا التعريف اضطروا الى تعديله أو توسعته • فلقد كانوا يعو لون منذ حين على تعريف ستوارت ميل السالف • ولكنهم عدلوه في العصر العاضر واعتمدوا فكرة الاقتران أو التابع كما نقول في سورية أو الدالة كما يقال في مصر •

لنضرب مثلاً بسيطاً لبيان تصور الدالة أو التابع:

نقول مثلاً ع = جيب س ٠

في هذه العلاقة س متغير مستقل و عمتغير تابع · وللاختصار نسميه تابعاً كما نسميه دالة لأنه يدلنا على تغير س ·

ولكن يمكن أن نكتب: س = قوسجيبها ع ٠

وهكذا ينعكس الأس : ع هنا المتغيرالمستقل و س هي المتغير التابع •

هذا هو معنى التابع الرياضي أو الدالة الرياضية أو الاقتران الرياضي؛ مثل هذا الاقتران موجود في الطبيعة -

لناخذ كتلة معينة من الناز يعرف حجمها وضغطها في درجة حرارة ثابتة · يعطينا قانون بويل ماريوت هذه العلاقة الاقترانية :

ح × ض = ثا ·

أي جداء حجم تلك الكتلة في ضغطها في درجة حرارة ثابتة ثابت •

أي أن الضغط متغير مستقل والحجم متغير تابع • وبعبارة أخرى كل تغير في ضغط هذه الكتلة الغازية يستدعي تغيراً في حجمها ، أي أن تغير الضغط سبب تغير العجم •

ويبكن أيضا أن تكتب : ض عد عبير

ويكون هنا الضغط تابعاً للعجم أي أن تغير العجم هو سبب تغير الضغط •

فالسبب انقلب مسبباً أو نتيجة والعلة معلولاً على خلاف ما قرره ستوارت ميل و هكذا نفهم السببية على أنهاتابعية أو دالية أو اقتران و ما أحكم اللنة العربية حين جعلت من معاني السبب الحبسل الذي قسد يربط بين شيئين وجعلت منها الوصلة والذريعة أي ما يتوصل به الى غيره! فالمظاهرة قد تسبق فتكون علة أو سبباً يترتب عليها نشوه ظاهرة أخرى هي المعلول أو النتيجة و وقد يتأخر السبب أو العلة فيصبح نتيجة ومسبباً وتصبح العلة معلولاً كما ظهر في كتابتنا علاقة بويل ماريوت على شكلين مختلفين و هدا اذا جرى تفاوت العجم والضغط في درجة حرارة ثابتة و أما اذا تغيرت درجة العرارة فثمة علاقة أخرى بسيطة تجمع المتغيرات الثلاثة و هي العجم والضغط والحرارة و هي العجم والضغط

السببية في فلسفة العلوم الحديثة أو الابستمولوجية وهمي الاقتران والتأثير المتبادل -

ان ابن خلدون قد أدرك هذا الاقتران أو التفاعل بين الظواهر على شكل تابعية أو دالية • فقد حلل المجتمع الى متغيرات متعددة وبين تأثير بعضها في بعض ومدى هذا التأثير وعواقبه • وعرض ذلك كله في مقدمته المشهورة وهكذا نجد تلك المتغيرات في كتابه اللامع المبتكر تموج وتتفاعل تفاعلا في العوادث والأحوال التاريخية التي وعاها المؤلف في سياق التاريخ وفي الظواهر الاجتماعية التي شاهدها في عصره • فلقد بسط شؤون ذلك في المقدمة من متغير جغرافي ومتغير ديني ومتغير علمي ومتغير علمي ومتغير عملي أو صناعي وهلم جرا وتبيتن فعل كل متغير وأثره ونتائج هذا الأثر فعلي لنعرب عنذلك الآن بتعبير رياضي فنقول:

اننا نسمي تلك المتنبرات المتفاوتة بحروف كما في الجبر على هذا الشكل •

(۱، ب، ح، د ۰۰۰) ۱۰

نأخذ المتغير ا فندرس تغيره تبما لبقية المتغيرات:

(۱، ب، حد، د ۱۰ د او کی توان کارکاری استان کارکاری

ثم ناخذ ب فنكتب

ب = تا (۱، جد، د ۰۰۰) ٠

وهكدا

كل متغير في الحياة الاجتماعية يؤثرويتأثر ببقية المتغيرات التمي تحتويها الحياة و من المعلوم أن هذه المتغيرات ليست متساوية في الأهمية والمكانة و بل بعضها أهم في بعض العصور من بعض ولذلك يتناول المؤلف بعضها بشرح أو في من بعضها الآخر وهو يدرك تمام الادراك أن هذا النحو من التحليل سكوني أو تشريحي وأنه لا بد من التنبه الى الحركة الدائمة في الحياة الاجتماعية والى التطور والى تبدل تلك المتغيرات في سياق الزمان من حال الى حال أي أن

ON ON ONE OF THE PARTY OF THE P

(۱، ب، ح، د٠٠٠) تصبح بعد حين

( آ ، ب ، ح ، د ۲۰۰۰ ) شم

(۱، ب، ح، د م، د ا

وهكذا الأمر • فالجانب التشريحي السكوني يلزم أن يضاف اليه الجانب التطوري (أو الدينامي بالتعبير الحديث)

وهو يكتب ملحاً على أهمية هــذه الصيرورة الدائمة :

« وذلك أن آحوال العالم والأمم وعوائدهم ونعلهم لا تدوم على وتديرة واحدة ومنهاج مستقر ! انما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال الى حلل • وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقسع في الأفاق والأقطار والأزمنة والدول »(٤) • وهنويعلل ذلك تعليلاً يكاد يكنون جدليا اذ يعتمد على تضارب العادات وتفاوتها وتركيب المتضارب المتضاوت فيقنول : « والسبب الشائع في تبيدل الأحوال والموائد أن عوائد كل جيل تابعة لموائد سلطانه كما يقال في الأمثال الحكمية : الناس على دين الملك • وأهل الملك والسلطان اذا استولوا على الدولية والأس فلا بند من أن يفزعوا الى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك • فيقع في عوائد الدولة تبلهم وعوائدها وعوائدها المغالفة فيموائد البعيل الأول • فاذاجاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا بعض الشيء ، وكانت للأولى أشد مخالفة • ثم عوائدها والأجيال تتعاقب في المناك والسلطان لاتزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة . والقياس والمحاكة للانسان طبيعة معروفة » \* •

هذا ما وجدناه أساسيا في طريقة ابن خلدون العلمية ومسن المعلسوم أن المؤلف لم يجر على هذا الشكل من الايضاح والتعبير الرياضي ولكنا اذا تقصينا المتغيرات الاجتماعية المتفاوتة التي أوردها وتبينا اقتران بعضها ببعض وأثار بعضها في بعض تبينا عبقرية ابن خلدون وعمق نظراته ونفوذها واتساعها على غرار ما أوضعناه وعرفنا عندئذ سبَهْقَه في هذا التحليل لكثيرين ممن أتوا بعده من



العلماء جملة فاقتصروا في بحوثهم على متغير واحد من المتغيرات الاجتماعية أو على بعض المتغيرات دون هــذا الشمول والنفوذ والموضوعية •

لقد كان ابن خلدون واعياً لاتساع الظواهر الاجتماعية واشتمالها على عديد من المتغيرات ولتشابكها ودخول بعضها في بعض • فهو لا يكاد يترك نوعا من أنواعها الا عرض له بالبحث والتفهم • وربما يكون من المفيد أن نلخص مااستطعنا هذه الأنواع التي جاءت في المقدمة •

لقد قسم مقدمته أي الجزء الأول من كتابه على ستة أبواب وقسم الباب الى عدد من الفصول • وحاول أن يخصص كل باب من الأبواب بطائفة من الظواهر الاجتماعية ومتغيراتها • ولكنه في بعض الأحيان بسبب منهجه الذي أوضعناه لابد من أن يتعقب المتغير ويتبين اشتباكه مع المتغيرات الأخرى وتأثير كل متغير في غيره تأثيراً متبادلاً • وهكذا تتداخل الفصول والأبواب بعضها مع بعض • ولكن المؤلف يضع لكل فصل عنوانا واضحاً وجلياً • في يضع لكل فصل عنوانا واضحاً وجلياً • في يضع

وهو في مقدمته كما سلف يبعث قضايا الدين والبيئة الجغرافية ومراحل العمران ونظم العكم وشؤون السياسة والظواهر الاقتصادية وما يتعلق بها مسن صناعات والأمور الديمغرافية والعلوم وأصنافها والتعليم وطرقه والتربيبة وأصولها والأمور النفسية والقضاء والأخلاق وتذوق الفن في الصناعات واللغة والأدب والشعر وما يتفسرع عنهما ومناينضوي في كل نوع من الأنسواع التي أثبتناها وقد عني في جميع ما عالجه من تلك المجموعات بأن ينظر اليها من كلا الجانبين التوازني أو السكوني أو التشريحي والتطوري أي الدينامي كما أوضعنا أنفأ و

إن عرضه هذا يبدو متفاوتاً في الاسهاب والايجاز لأنه يتعلق بطبيعة الموضوع وأهميته و ولا شك أن المتغيرات السياسية والاقتصادية و نظم العكم والشؤون العلمية والتربوية أبرز في كتابه من غيرها لمكانتها في العياة الاجتماعية .

وبسبب هذه الاستفاضة في أنواع المتغيرات الاجتماعية وتداخلها لا نستطيع أن نعرض لجملة ما جاء في هذه المقدمة البليغة التي هي من أبسرز معالم الفكر الاجتماعي • ولكن مع ذلك لا بد من عرض متغير اجتماعي أو ظاهرة اجتماعيسة

من تلك المتغيرات والظواهر وبيان مهارة ابن خلدون في معالجتها وسبَنْقه الى اليضاحها واشتباكها مسع غيرها ونفوذه العميق الى طبيعتها وتفهم كنهها م

لقد عالج الأستاذ ايف لاكوست ممالجة طيبة في كتابه عن ابن خلدون جوانب عدة من بنيسة المجتمع المغسريي العسريي وعسلاقة هذه البنيسة بالعصبيسة القبلية على حد تعبير ابن خلدون وبأثر ها في انشاء الدولة اذ ذاك وبالطسرق التجارية التي كانت تسلك أواسط افريقية الى شماليها وكذلك أوضح تبادل السلع التجارية ولا سيما الذهب بسين الجنوب والشمال والشرق والغرب وهذه أمور مهمة كما عالج أمورا أخسرى ذاتشان و

نعن نعالج هنا ظاهرة خاصة بدت أهميتها في العصسر الحديث وهي ظاهسرة السكان أو المتغير الديمغرافي لايضاح طريقة ابن خلدون في المعالجة ولابراز جوانب مهمة في هذا المتغير وأثره المتبادل مع غيره وذلك أن الديمغرافية تدخل في أعمق اختصاصاتنا .

عدد السكان متغير مستقل ويزداد فيرتبط به اذ ذاك جملة عوامل فهذه متغيرات توابع من هذه التوابع كثرة الأعمال وتنوعها وسعة الرزق ونفاق الأسواق ورفاهية الناس وازدهار التجارة وتقدم الصناعة وحصول الابتكار فيها يعقد ابن خلدون فصلا «في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه لأهلهاو نفاق الأسواق انما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة » وينبغي أن نفهم سن لفظ العمران هنا كثرة السكان ولا بدمن ايراد شطر طويل من هنا الفصل ويقول المؤلف ببساطة ويسر : «والسبب في ذلك أنه قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه، وأنهم متماونون جيعاً في عمرانهم على ذلك والحاجة التي تحصل بتماونطائفة منهم تسد ضرورة الأكثر منهم عددا أضعافا والقوت من الحنطة مثلاً لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه واثارة الأرض وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح وتوزعوا على تلك الأعمال واجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت فانه حينئذ قوت لأضعافهم مرات واجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت فانه حينئذ قوت لأضعافهم مرات فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات الماملين وضروراتهم و فاهل مدينة أو مصراذا وزعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفي فيها بالأقل من

تلك الأعمال ، وبقيت الأعمال كلها زائدة على الضرورات ، فتصـرف في حـالات الترف وعوائده وما يحتاج اليه غيرهم من أهل الأمصار ويستجلبونه منهم بأعواضه وقيمه ، فيكون لهَــم بذلك حظمن الغنى ﴿ وقــد تبين ٠٠٠ أن المكاسب انما هي قيم الأعمال • فاذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم ، فكثرت مكاسبهم ضرورة ، ودعتهم أحوال الرفه والغنى الى الترف وحاجاته من التأنق في المساكن والملابس واستجادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم والمراكب وهذه كلها تنستدعى بقيمها ويختار المهرة في صناعتها والقيام عليها • فتنفق أسواق الأعمال والصنائع ويكثر دخل المصر وخرجه، ويعصل اليسار لمنتحلي ذلك من قيبـَل أعمالهم • ومتيّ زاد الممران زادت الأعمال ثانية ، ثم زاد الترفّ تابعياً للكسّب وزادت عوائسده وحاجاته ، واستنبطت الصنائع لتحصيلهافرادت قيمها ، وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية ونفقت سوق الأعمال بها أكثر من الأول ، وكذا في الزيادة الثانية والثالثة ، لأن الأعمال الزائبية كلها تختص بالتسرف والنسى بخلاف الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاش فالممر اذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه وبعوائد من المتسرف لا توجد في الآخر • فما كان عمرانه مسن الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله فيالترف أبلغ من حال المصدر الذي دونسه على وتيرة واحدة في الأصناف : القاضي مع القاضي والتاجر مع التاجر والصانع مع الصانع والسوقي مع السوقي والأميرمع الأمير والشرطي مع الشسرطي »(٠) . ويَترتب عَلَى هذا تَكَافَقُ الدَخلَ والخُرْجِ في حَالَ كُلُّ بِلَدٌ • يَقُولُ المؤلِّفُ : « وأميا حال الدخل والخرج فمتكافى، في جميع الأمصار • ومتى عظم الدخل عظم الخرج. وبالعكس • ومتى عظم الدخـل والخرج اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر • كل شيء يبلغك من مثل هسدًا فسلا تنكسره واعتبره بكثرة العمران وما يكون عنسه من كثرة المكاسب التي يسهل بسببها البدل والايثار على مبتغيه ١٥١٠ -

لقد ذكرنا قسماً طويسلا من هذا الفصل الأهميته في الديمنرافية الاقتصادية اذ يوضح العلاقة التي تربط السكانواعمالهم ومكاسبهم بالاقتصاد في المسرالواحد •

والأقطار على مثال الأمصار في التقدم والتأخر بسبب اتساع العمان أو ضيقه ، وازدياد السكان أو تخلخلهم • فهو يعقد فصلا آخر « في أن الأقطار في

اختلاف أحوالها بالرف والفقر مشلالأمصار » فيكتب: «ان ما توافر عمرانه من الأقطار وتعددت الأمم في جهاته وكثرساكنه اتسعت أحوال أهله وكثرت أموالهم وأمصارهم وعظمت دولهم وممالكهم والسبب في ذلك ما ذكرناه مسن كثرة الأعمال وما يأتي ذكره من أنهاسبب للثروة بما يفضل عنها بعد الوفاء بالضروريات في حاجبات الساكن مسنالفضلة البالفة على مقبدار المعسران وكثرته فيعود على الناس كسبا يتأثلونه و »(٢) ويسورد أمثلة على ذلك لمهده فيقول: «واعتبر ذلك بأقطار المشبرق مثل مصر والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرومي (البحر المتوسط) كما كثر عمرانها كيف كثر المال فيهم وعظمت دولتهم وتعسدت مدنهم وحواضرهم وعظمت متاجرهم وأحوالهم وحواضرهم وتعسدت مدنهم في قطر المريقية وبرقة (تونس وليبيا) لما خف ساكنها وتناقص عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا الى الفقر والخصاصة وضعفت جباياتها فقلتت ترواله ويهم)

ولا يغيب عن بال ابن خلدون تفاوت أسعار المدن في المضروري والكمسالي بتفاوت اتساعها • « فاذا استبحق المصدوكش ساكنه رخصت أسعار المضروري من المقوت وما في معناه ، وخلت أسعار الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعها • واذا قل ساكن المصدر وضعف عمرانسه كان الأمر بالعكس »(4) •

وتعليل ذلك أن الدواعي تتوافر على اتخاذ الضروري في الأمصار الواسعة وعلى تأمينه للحاجة الملحة اليه ، فيفضل وفسرمنه وترخص أسسعاره ، على حسين أن الكمالي فيها يشتد الطلب عليه فيقصسر الموجود منه عن الحاجسات قصسوراً بالمغا ويكثر المستامون له وهسو قليل في ذاته نسبياً فيقع فيه الغلاء •

وعلى خلاف ذلك « الأمصار الصغيرة والقليلة الساكن • فأقواتهم قليلة لقلة الممل فيها • وما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم القوت فيتمسكون بما يحصل منه في أيديهم ويحتكرونه ، فيعز وجوده لديهم ويغلو ثمنه على مستامه • وأما مرافقهم فلا تدعو اليها أيضا حاجة لقلة الساكن وضعت الأحوال ، فلا تنفق لديهم سوقه فيختص بالرخص في سعره • »(١٠)

وهذا الوصف صحيح في اقتصادالسوق الحرة وفي الوقت الذي كان كل مصر يسمى نسبيا نحو اكتفائه الذاتي و ومن المناسب أن نوضح هنا ما يراه ابسن خلدون من وراء ذلك في «حقيقة الرزق والكسب» و هذا ما يقربه من نظرية ماركس في العمل والقيمة فهو يرى أن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية وأن «ما يفيده الانسان ويقتنيه من المتمولات أن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله ، وهو القصد بالقنية، أذ ليس هناك الا العمل » » وعلى هذا فان «المفادات والمكتسبات كليها أو أكثر ها انما هي قيم الأعمال الانسانية » »(١١) ولا يغفل ابن خلدون دخول الضرائب في قيمة السلع فيقول : « وقد يدخل أيضا في قيمة الأقدوات ما يفرض عليها من المكوس والمغارم للسلطان في الأسواق في قيما المصر وللجباة في منافع يفرضونها على البياعات لأنفسهم » »(١٢) ،

ثم «ان العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة . » وذلك « أن الصنائع انما تكثر في الأمصار و وحيلي نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والعضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجبودة والكثرة لأنه أمر زائس على المعاش من فعلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت الى ما وراء المعاش مسن التصرف في خاصية الانسان وهي العلوم والسنائع و ومن تشو في بفطرت الى العلم معن نشأ في القرى والأمصار غير المتمدنة فلا يجد فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو . . ولا بد له من الرحلة في طلبه الى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها و واعتبرما قررناه بعال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لما كثر عمرانها صدر الاسلام واستوت فيها العنسارة والبصرة والكوفة لما كثر عمرانها في اصطلاحات التعليم وأصناف العلوم واستنباط المسائل والفنون حتى أربواعلى المتقدمين وفاتوا المتأخرين و ولما تناقض عمرانها وابذعر سكانها انطوى ذلك البساط بما عليه جملة ، وفقد العلم بها والتعليم وانتقل الى غيرها من أمصار الاسلام ، »(١٢)

ولما كانت العضارة أحوالا زائدة على الضروري من أحوال العمران غدت الزيادة تتفاوت مع الغنى والرفه المتعلق بتفاوت الأمهم في القلة والكثرة تفاوتا غير منحصر ، أذ يمكن التفنين في أنواع تلك الأحوال وأصنافها • ويعتمد هذا التفنن على المهارة والابتكار • ولا بدّمن تعهد الدولة لهما وتوجّه سياستها

نعو هذا التعهد • ويبدو أثر الدولة في مركزها ومقرها أي عاصمتها أكثر منه في الأمصار القاصية • ( الفصل السابع عشر في أن الحضارة في الأمصار من قبلً الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها(١٤) ) •

نعكس العلاقة الآن فننظر الى المتغيرالديمغرافي على أنه نتيجة لبعض المتغيرات الاجتماعية ومعلول لها •

ذلك أن للدولة أعمارا(١٥) وللعمران مراحل • وهذه المراحل متصلة بالمطواهس الديمغرافية ومؤثرة فيهافتصبح هذه الطواهر متغيرات تابعة لها اذ يكثر النسل عند توطد الدولة وازدهارها •

ان الدولة في أول أمرها اذا كانت « رفيقة محسنة انبسطت آمال الرعايا وانتشطو للعمران وأسبابه فترافر ، ويكثر التناسل ، »(١٦) حتى اذا انتهت الدولة الى غايتها في الترف والنعيم تقريبها بالمجاعبات بسبب عرز الأقرات لقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر بسبب ما يقدع في آخر الدولة من العدوان في الأموال والجبايات أو الفتن كما يكثر الموتان ( معدل الموفيات ) بسبب المجاعات أنفسها وكثرة الفترة الازدجام وانتشار الأمراض والقتل وبسبب فساد الهواء وسوء الغداء ، وشدة الازدجام وانتشار الأمراض (١٢) هواء

أما قضية الازدحام وانتشار الأمراض فهو متعلق بما يسمى اليوم بتلوث البيئة وقد نبه ابن خلدون قديما على «أن تخلل الخلاء والقفر بين العمران ضروري ليكون تموج الهواء يذهب بمايحصل في الهواء من الفساد والعفن بمخالطة الحيوانات ويأتبي بالهواء الصحيح ولهذا أيضا فان الموتان يكون في المدن الموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير مين المدن الموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير المدن الموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير الموفورة المدن الموفورة الموفورة المدن الموفورة الموفورة المدن الموفورة الموفورة

ذكر ابن خلدون لفظ مغالطة الحيوانات التي كانت مطايا الركوب لمهده ويجدر أن نستبدل به في عصرنا مغالطة السيارات والمصانع وما تنفثه في المجومن بقايا المحروقات • هذا على المرغم من تبدل أحوال المدن في العصر الحاضر باتساع الشوارع وانتشار النظافة وجرالمياه النقية وزيادة الخدمات الصحية •

وأما المجاعات فيهمنا هنا من بعض أسبابها التي ذكرها ابن خلدون الاسراف في العناية بزراعة ما ليس فيه فائدة غذائية للشعب المزدحم و يتحدث المؤلف فيقول بصورة غير مباشرة: « وهذا معنى ما يقول بعض المخواص ان المدينة اذا

كثر فيها غرس النارنج تأذنت بالغراب .حتى ان كثيراً من العامة يتعامى غرس النارنج بالدور وليس المراد ذلك ، ولاأنه خاصية في النارنج ، وانسا معناه أن البساتين واجسراء المياه هو من توابع العضارة وثم ان النارنج والليم والسرو وأمثال ذلك مما لا طنعم فيه ولا منفعة هو من غاية العضارة ، اذ لا يقصد بها في البساتين الا أشكالها فقط ، ولا تغرسالا بعد التفنن في مذاهب الترف وهذا هو الطور الذي يخشى معه هلاك المصروخرابه كما قلناه ولقد قيل مثل ذلك في الدفلى وهو من هذا الباب ، اذ الدفلى لا يقصد بها الا تلون البساتين بنورها ما بين أحمد وأبيض وهو من مذاهب الترف و » (١٩) .

يمكن مقايسة هذه الآراء الأخيرة المتعلقة بزراعة الأرض ما لا يغذي بما جاء عند فريق من الاقتصاديين الغربيين مثل أو تتو افر تنز الذي يرى مشلا أن اعتماد الخيرات التي ترتكز على الأرض ولا ينفع استهلاكها الناس هو تعطيم لأرواح بشرية على حد دعواه ، اذ لو لم تعتمد تلك الخيرات في حدائق التجميس وتربية خيل السباق لعاشت بها أناس ويقول فيما يقول : « أن الأسرة المتأنقة التي للنزوج فيها رياضته وللزوجة رياضتها لتنزرع الموت والاستعباد بين طائفة من الكائنات الانسانية »(١٠) والمهم عند ابن خلدون هو تعاون أبناء المجتمع وتكانفهم ( بالنون ) دون تيرف بعض الطبقات على حساب طبقات أخر وتكانفهم ( بالنون ) دون تيرف بعض الطبقات على حساب طبقات أخر و

ولا ينسى مؤلف المقدمة آثار الأوباء في التغير الديمغرافي وهو حين تحدث عن الطاعون الجارف الذي نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف المائة الثامنة الهجرية يصفه بأنه « تحيت الأمم وذهب بأهل البيسل وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها ، وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها ، فقلص من ظلالها ، وقل من حدها ، وأوهن من سلطانها ، وتداعت الى التلاشي والاضمحلال أحوالها ، وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر ، فخربت الأمصار والمصانع ، ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل ، وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن و المعالم وخلت الديار والمنازل ، وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن و المنازل ،

يذكر ابن خلدون في الفصل الذي يعالج فيه أن العضارة غاية المعران ونهاية لعمره جملة من المفاسد كالانهماك في المشهوات وسدوء التربية واضطراب

النسل وقلته من جراء المفاسد • وينهي هذا الفصل بقوله : «إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد لأن الانسان انما هو انسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك • » ثم يقول : «واذا فسد الانسان في قدرته ثم في أخلاقه ودينه فقد فسدت انسانيت وصار مسخا على الحقيقة • »

### \* \* \*

ينبهر كثير من الباحثين الحديثين في علم الاجتماع المخلدوني عرباً وأجانب بابتكاراته وانتباهاته التاريخية المتعددة وطريقته في البحث والاستدلال ونفوذه الى جملة المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة على حدد تعبيرنا في الحياة الاجتماعية الانسانية ومن أبرز العلماء المؤرخين الأجانب الذين أعجبوا بمؤلف المقدمة المؤرخ الانكليزي توينبي Toynbee اذ قال في كتابه «دراسة في التاريخ»: «لقد ابتكر ابن خلدون وصاغ فلسفة تاريخ هي بلا ريب أعظم عمل أنجزه عقل انساني في أي زمان وأي مكان • »ولا شك أن ابن خلدون يبدو العلم البارز المنيف في تاريخ التفكير الاجتماعي ويمكن أن نعده المؤسس الأول المواعدي العلم الاجتماعي عمل من هندة المؤسس الأول المواعدي كل متغير اجتماعي موضوع علم من هندة المفاوم الاجتماعية التي أصبح كل متغير اجتماعي موضوع علم من هندة المفاوم في فهو عندنا أفضل بكثير وأعسق مسن جسون غسرنت John Graunt الذي تنسب اليه الريادة في علم السكان وهو ما بيناه بالتفصيل في أحد بحوثنا السابقة •

ولكن هذا الانبهار لا وجه له اذا علمنا أن البحوث الاجتماعية بأشكالها المغتلفة وجدت باللغة العربية منذ نشأت العضارة العربية الاسلامية وذلك أن الدين الاسلامي اجتماعي في كنهه وحقيقته أتى لمصلحة الناس جميعاً على اختلاف عروقهم والوانهم وقومياتهم ونعلهم ليتعارفوا ويتعاونوا في سبيل الغير والوئام والتقدم والسلام هذا المي جانب آفاقه التعبدية الروحية الواسعة. ولذلك لانجد مفكرا في هذه العضارة الواسعة الاوفكر في تفهم المجتمع الانساني وفي صلاحه ، وان تعددت الطرق في هذا التفكير وفوناك الفقهاء تمتلىء كتبهم بتناول العياة الاجتماعية من جميع وجوهها سياسة واقتصاداً وأسرة وحرباً وسلماً وغير ذلك وهم جمهور كبير وكذلك الفلاسيفة الذين تأثروا بالفلسفة الميونانية وحاولوا

أن يتبينوا صلاح المجتمع الانساني وفي طليعتهم يأتي الفارابي الذي دعي بالمعلم الشاني وابسن سسينا وابسن رشسسد ووابن خلدون نفسه قد اطلع على بعوث الفقهاء وعلى بحبوث الفلاسفة ولخصعلي وجبه الخصوص بعبوث الفيلسوف الأندلسي ابن رشد كما يذكر مترجموه وكذلك استوعبت العضارة العربية الاسلامية مواعفظ الفسرس والهند وتنظيماتهم الادارية وآراءهم العلمية المختلفة • وعلى رأس الذين نقلوا هذه البحوث عبد الله بن المقفع بترجمة كتاب كليلة ودمنة ومن حدا حدوه من أعيان المفرس والهنود • ثم لا ننس المؤرخين أنفسهم أسلاف ابن خلسدون وهمم وانغفلوا عن طبائع الملك والعمران على حد تعبير مؤلف المقدمة فانهم نقلسوا مسواد تاريخية وتراثية كثيرة وتأملوا فيهسا -كذلك الجغرافيون والرحالة الذين طافواني أقطار الدول ووصفوا أحوالها بتدقيق وبيان وتفهم واتقان • ولا شك أن كتاب المقدسي البشاري « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » يحمل عرضاً موضوعيـالصور العياة المعاشية والفكرية والدينية والاقتصادية وغيرها لتلك الممالك • نهم إن العلوم الموضوعية ولاسيما علم التعاليم أي الرياضيات التي نبغ فيها المرب وعلم الهيئة وبقية المعلوم كالنبسات والحيوان والطب وغيرها ساعدت كلها على تكوين التفكير العلمي الدقيق الذي يبحث علمل الكائنات ومعلولاتها ويقيس الغاثب على الشاهسد ويستيقن بأن الحوادث الاجتماعية الانسانية تجري على علاقات ثابتة الى أمد محدود حسب خطوط قوى كما يقول الفيزيائيون ولكنها مع والميك وهينة التطورا

ولما جاء ابن خلدون وجد الجوالفكري مناسبا لتوكيد كيان مستقل للظواهر الاجتماعية رآه موضوع علم جديد سماه علم العمران البشري مع ما يعرض له من عوارض ذاتية واستطاع بثقافته الواسعة و تجربت الانسانية أن يكتب مقدمته تلك كما استطاع الى ذلك أن يمعص الأخبار تمعيصا وأن يدقق في الروايات تدقيقاً بطريقة أصيلة من طرائق البحث الاجتماعي أشرنا الى جانب منها في بحثنا هذا •

واذا نوهنا ببحوث ابن خلدون ومنهجه المبتكر في المبحث فينبغي ألا ننسى أمثاله من العلماء الذين تقدموه كالامام الماوردي فيكتابه « الأحكام السلطانية » • ولا سيما أبو الريحان البيروني في كتاب، المشهور :

« تعقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقب او مرذولة.

فاننا نجد هذا المؤلف العظيم الذي رافق السلطان محمود الغزنوي الى الهند وعاش مدة طويلة في هذه البلاد الواسعة قد كتب ذلك الكتاب المهم في تاريخ الهند. وعمد في مقدمت الى فحص الأخبار وأسباب تسرب الأخطاء والأوهام اليها فهو عندنا في كتابه ارهاص بمجيء ابن خلدون • هذا عدا عظمة البيوني في بحوثه النياضية والهندسية والفلكية •

لا غرو اذن بعد توسع المنقول والمعقول وتطورهما والبحوث الكثيرة التي تناولتهما أن نجد ابن خلدون يتمثل ذلك التطور والتوسيع ويعي طبائي المجتمع الانساني وينفي كل زيف أو خرافة أومبالغة في نقل الأخبار -

وعندنا أن مكانة ابن خلدون الى جانب منهجه العلمي الذي سلكه مستندة الى وعيه لطبائع المجتمع الانساني وتلبسه لمسارب الكذب الى الأخبار • ومن المفيد عرض الأسباب التي تهيء تلك المسارب • نعن نلخصها هنا ونحافظ على اكثر عبارات ابن خلدون نفسه •

فمن الأسباب التي تقتضي الكلب التشيمات للأراء والمذاهب • وهي غطاء على عين البصيرة تحول بينها وبين الانتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله.

ومنها الثقة بالناقلين • ولا بد سن تصفح أحوال هؤلاء الناقلين وهذا يمتمد على ما يسمى في علم الحديث والرواية بالتمديل والتجريح •

ومنها الذهول عن المقاصد • فريمالا يعرف الناقل القصد بما عاين أو سمع وينقل الغبر على ما في ظنه و تخمينه فيقع في الكذب •

ومنها توهم الصدق وهو كثير • وانما يجيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لما يداخلها من التلبيس والتصنيع فينقلها المخبر كما رآها •

ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال واشاعة الذكر بذلك فتستفيض الأخبار بها على غير حقيقتها • فاللفوس مولمة بحب المثناء • والناس متطلعون الى الدنيا وأسبابها من جاه أو شوة • وليسوا في الأكثر راغبين في الفضائل ولامتنافسين في أهلها •

ولكن أهم تلك الأسباب الجهل بطبائع الأحوال في العمران؛ فان كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله • فاذا كان السامع عارف بطبائع الحوادث والأحوال في الموجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبرعلى تمييز الصدق من الكذب • • • وهذه المعرفة أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار • وهدو سابق على التمحيص بتعديل الرواة • ولا يرجع الى تعديل الرواة حتى يرعملم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع • وأما اذا كان مستحيلاً فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح (٢٢).

ثم ان خبرة ابن خلدون العملية وممارسته للقضاء وثقافته الواسعة ولاسيما في الفقه وأصوله واطلاعه على فلسفة اليونان ولا سيما أرسطو ودراسته للعلوم المقلية ولا سيما علم التعاليم أي الرياضيات كل ذلك جعله يفند مغالط المؤرخين وينفي الخرافات ويندد بها • وقد كتب عن علم الهندسة :

« اعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فكره لأن براهينها كلها بينة الانتظام جلية الترتيب لا يكاد الغلط يدخل اقيستها لترتيبها وانتظامها • فيبعد الفكر بممارستها عن الغطأ وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهيع • وقد زعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون : من لم يكن مهندسا فلا يدخلن منزلنا • وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون : ممارسة علم الهندسة للفكل بمثابة الصابون للثوب الذي ينسل منه الأقدار وينقيه من الأوضار والأدران • وانعامه نالله من ترتيبه وانتظامه »(٢٢) •

وقد أشاد بهذه المفقرات مؤرخ العلوم العديث جورج سارتون فكتب :

«إن بيانه هذا على ما فيه من إطناب جدير بالاعجاب • أصاب فيه المحزر وطبيق المفصل • فالخرافات في الفكرالانساني كالقدارة والطفيليات في الجسم مدعاة خزي مرير • ويا ويسح الشعوب التي تبتلي بالخرافات والطفيليات فهمي لا تدرك خزيها • وانما تميل الى الاستزادة منه وتغرق أنفسها في الحقارة يوما بعد يوم »(٢٤) •

\* \* \*

ونحن هنا نريد أن نذكر له تحقيقاً طريفاً يتعلق أيضاً بعلم السكان.وتحقيقه

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

هذا يشف عن عمق حدسه الكمي وعين معرفت العميقة بشورن هذا المعلم واحتمالاته و وتعقيقه هذا مبني على آثار المتغير السكاني المستقل و

فهو يرفض ما نقل « المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني اسرائيل وأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون » •

وانما نقل المؤرخون هذا الخبر عن «المهد القديم » جاء في الفقرتين 20و53 من الفصل الأول من سفر المدد « وكانجميع المنحصيين من بني اسرائيل بحسب بيوت آبائهم من ابن عشرين فصاعداً ،كل من يخرج الى الحرب في اسرائيل ، جيمهم ست مئة الف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين » •

يدحض ابن خلدون هذا الخبر المتناقل بالاعتماد على عدم امكان الاستيماب الجغرافي لذلك المعدد أذ أن المؤرخ الناقل للخبر « يذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمشل هذا العدد من الجيوش - لكل مملكة من الممالك حصـة من الحامية تتسع لهما وتقوم بوظائفهماوتضيق عما فوقها - تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال المالوفة • ثم ان مُثَيِّلَ هَدُهُ الجيوشِ البالغة الى مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض عنها وبعدها اذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثلاثا أو أزيد ، فكيف يقتتل هـذان الفريقـان أو تكون غلبة أحد الصفين وشيء من جوانبه لا يشعر بالجانب الآخر • والحاضر يشهد لذلك • فالمساضي أشبه بالآتي مسن المساءبالمساء • »(٢٥) ويمضي ابن خلسدون في استنفاد جوانب هذا المبرهان الى آخسرهمستشهدأ بجيوش الدول الخالية كدولت الفرس مثلا • ثم يعتمد حجة مهمة ديمغرافية وهي بيان عدم الاحتمال لتناسل بني اسرائيل بين موسى ويمقوب وهو اسرائيل الى ذلك الحد وبينهما أربعة آباء • يتابّع مؤلف المقدمة المسعودي لينقده : قال المسعودي : « دخل اسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا الى يوسف سبمين نفساً • وكان مقامهم بمصر الى أن خرجوا مع موسى عليه السلام الى التيب مائتين وعشسرين سنة تتداولهم مملوك القبط من الفراعنة • ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال الى مثل هذا العدد. وان زعموا أن عدد تلك الجيوش انساكان في زمسن سليمان ومسن بعده فبعيد

أيضاً ، اذ ليس بين سليمان واسرائيل الا أحد عشر آبا ( يعددهم ابن خلدون ) ولا يتشعب النسل في أحد عشر من الولدالي مثل هذا العدد الذي زعموه اللهم الى المئين والآلاف فربما يكون و وأما أن يتجاوز الى ما بعدهمامن عقود الأعداد فبعيد واعتبر ذلك في العاضر المشاهدوالقريب المعروف تجد زعمهم باطلا وتقلهم كاذبا والذي ثبت في الاسترائيليات أن جنود سليمان كانت اثني عشر ألفا خاصة وأن مقرباته كانت ألفا وأربعمائة فرس مرتبطة على أبوابه هذا هو الصحيح من أخبارهم ولا يلتفت الىخرافات العامة منهم وفي أيام سليمان عليه السلام وملكه كان عنفوان دولتهم واتساع ملكهم »(٢١) و

ثم انه يملل أسباب هنه المبالغات فيقول: «هذا وقد تجد الكافة من أهل العصر اذا أفاضوا في الحديث عن عساكر الدول التي لمهندهم أو قريباً منه و تفاوضوا في الأخبار عن جيوش المسلمين والنصارى ، أو أخذوا في احصاء أمنوا الجبايات وخبراج السلطان ونفقيات المترفين وبضائع الأغنياء الموسرين توغلوا في المعدد و تجاوزوا حدود الموائد ، وطاوعوا وساوس الاغراب فاذا استكثشت أصحاب الدواويين عن عساكرهم ، واستنبطت أحوال أهل الثروة في بضائمهم وفوائدهم واستجليت عنوائد المترفين في نفقاتهم لن تجدد معشار ما يعد ونه ومناذلك الالولوع النفس بالفرائب وسهولة التجاوز على اللسان والمغلة على المتمقب والمنتقد ، حتى لا يحاسب نفسه على خطأ ولا عمد ، ولا يطالبها في الخبس بتوسط ولا عدالة ، ولا يرجعها الى بعث وتفتيش ، فيرسل عنانه ، ويسيم في مراتع الكذب لسانه ، سر٢٧) .

وقد أبان الباحثون الديمغرافيون في العصر العاضر أي بعد مئات السنين مسن عهد ابن خلدون صحة دحضه للأرقام التي جاءت في العهد القديم وثناقلها المؤرخون. جاء في كتاب «تاريخ سكان العالم» لمؤلفيه الأستاذين رنهار وارمنغو ما يلي :

« ولهذا كان أولئك الذين فحصواكشوف أعداد السكان بمجموعها أو على الأصح عدد القادرين على حمل السلاح مما جاء في التوراة استغريوا جواز احتمالها . فالكشوف تستلزم كون السكان يبلغ مجموعهم خسة ملايين نسمة كسكان مصر وما بين النهريسن على الرغم مسن ضآلة مساحة المنطقة وقلة غناها بالنسبة

الى ذينك القطرين . ثم ان سرعة التناسل تبدو غير مقبولة في تلك التواريخ المعروضة • »(٢٨)

وجرى على نهج هذا الدحض الأستاذان غيوم وبوسو في كتاب لهما حديث بعنوان « الديمغرافية التاريخية » فالحاعلى امتناع أرقام التوراة حين ننظر الى تاريخ البلد أو المنطقة في ذلك العصر • « فذلك العدد يتضمن وجود أكثر سن خمسة ملايين نسمة وهذا غير ممكن • وقلة دقة الأرقام يثبتها علم السكان نفسه بأن معدل النمو حينئذ يكون أسرع مماهو ممكن . كذلك توزع الجنسين والأعمار ممتنع • »(٢٩)

\* \* \*

من جراء الطريقة التي سلكها ابن خلدون اتسعت صدور بحوثه لكثير مسن الظواهر الاجتماعية ، كما أتاحت النفوذالي كنه هذه الظواهر واشتباكها والألمام بطبائعها التي هي طبائع العمسران على حب تعبيره • لذلك لا يكاد الباحث الاجتماعي اليوم يطالع كتب علماء الاجتماع وفلاسفة التاريخ دون أن يتذكسر ابن خلدون ويعقد شيئًا من الموازية بين آرائه وآرائهم م فهمو يذكره حين يقسرا جيوفاني باتيستافيكو الايطالي (١٩٦٨ - ١٧٤٤) في كتاب. « العلم الجديد » ومونتسكيو الفرنسي (١٦٨٩ ـ ١٧٥٥) في كتاب « روح القوانسين » وهسردر الألماني ( ١٧٤٤ - ١٨٠٣ ) في كتابه «آراء في فلسفة تاريخ الانسانية » • كذلك يتفهم معاولة الفيلسوف أوغست كونت الفرنسي ( ١٧٩٨ -١٨٥٧) في سعيه لانشاء علم جديد مستقل هو علم الاجتماع ويقارن سميه بالعلم الجديد « المستنبط النشأة »على حد التعبير الخليدوني وهو علم العمران البشري • ولم يقف منشىء علمالعمران عند التلويسح بـ ، والتكهسن بتفصيله بل اختيط طريقت المبتكرة الواسعة وعالج ظواهسره • ثم أتى بعيد اوغست كونت العالم الاجتماعي المفرنسي ايميل دركهايم (١٨٥٨ - ١٩١٧) ليقيم أركان هذا العلم ويلتف حوله طائفة من الباحثين نهجوا نهجه واقتفوا أثسره • كذلك نسذكر مؤلف المقدمة حين نقسر االعالم الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث ( ١٧٢٣ \_ ١٧٩٠ ) في كتاب، « بحث في طبيعة شراء الأمم وأسبابها » حين ينسوه بقيمة العمل الانساني وكذلك حين نتأمل أعمال كارل ماركس (١٨١٨ ــ ١٨٨٣)

ولا سيما اشادته بقيمة العمل السذي هوأصل الشروة وكذلك جدليته المستندة الى التغير المستمر والتطور الدائم • ونعجب كيف لم يهمل ابن خلدون العامل النفسى أي قضية التقليب والاتباع في العيباةالاجتماعية حين جعلها أصلا في موقف الصغير من الكبسير والتلميك من المعسلم والضعيف من القوي والمغلوب من الغالب، واستند اليها في توقعه سقوط الأنسدلس بما شاهده من تشبه أهلها بالجلالقة - ولما جاء غابريل تارد الفرنسي ( ١٨٤٣ \_١٩٠٤) ملا بحوثه وكتبه بتعميم الاقتداء والمتقليد بين الناس وهبويراه السبب فيانتشار الأفكار وترادف الأقوال وتشابه الأعمال والأحوال • وهل نحن بعاجة بعدأن قدمنا عناصر أساسية من تفكير ابن خلدون في قضايا السكان الى أن نقارن كنهها بما جاء في كتاب دركهايم « في تقسيم العمل الاجتماعي » وكتاب أدولف كوست « مبادى، علم الاجتماع الموضوعي » وكتاب المفكر البلجيكي أوجين دبرييل «بعثان في التقدم» و بجملة . أعمال العالم الايطالي كور ادو جيني الذي يأتي في طليعة الباحثين العديثين الذين بيتنوا فعل المتغيرات الديمغرافية من كثافة وحجم في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية ولا سيما في كتابه « العوامل الديمغرافية في تطور الأمة » • وهكذا دواليك في غالبية الشموون التي طرقها جهابدة الفكر الاجتماعي في الغرب - أما بحوث ابن خلدون في الشوون العربية المسرف سياسية وادبية واقتصادية وتاريخية فهي لا تسزال مرجع الباحث ين المدقف بن .

بقي أن نشير الى أمر ذي بال يصفطبيعة نظرة ابن خلدون الى الأمور الاجتماعية ويدخل بحثه في نطاق فلسفة العلوم وهو قضية الحتمية وهي أن هنالك انتظاماً في شؤون العالم اذ تجرىحوادث وظواهره على نست واحد ولا بد لكل حادث من سبب والأسباب المتشابهة تؤدي الى نتائج متشابهة و

يقول ابن خلدون: «انا نشاهد هذاالعالم بما فيه من المغلوقات كلها على هيئة من التسريب والاحكام وربط الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات الى بعض و (٢٠) و نلاحظ أن قلوله: على هيئة من المترتيب والاحكام ٠٠٠ يشف عن النظرة السكونية أو التوازنية وقوله: واستحالة بعض الموجودات الى بعض يشف عن النظرة التطورية أو الدينامية ٠

وهكذا يتأمل ابن خلدون تطور الدولة وحياتها فيجد لها أعمارا طبيمية كما للأشخاص ومراحل هذه الأعمار متصلة بنفسيات الأجيال المتعاقبة • ولتقلب الدول عنده قانون دوري مبرم . و بعوثه هذه مرتبطة بالسدول التي كانت تنهض وتتعاقب في بلاد المغرب المربي • ويمكن تعقب أشباهها على مستوى انساني أوسع • ومن المملوم أن مدرسة دركها يم الاجتماعية ألحت على أهميسة الحتمية في الظواهر الاجتماعية لكي تسوع اقاسة علم مستقل لتلك الظواهر التي شانها في الصيفات الحتمية شأن الظواهر الفيزيائيةوالأمور الماديسة التي تغضيع للفسرورة وتسيطر عليها السببية التي هي أساس العلم • هذه الدعوى سليمة وصحيحة في مجال العوادث التي تجري على المقيساس الانساني • ومن الجدير هنا أن نستطرد ولو قليلا لنشير الى أن العتمية تزول حين نَنْفِذِ الى أجزاء المادة الدقيقة على الشكل الذي قسرره العالم الفيزيائي الألماني هيزنبرغ حين أبرزما سماه « علاقات الارتياب » التي تجمل اللاحتمية راسخية في نطاق الفيزياء الحديثة • همذا وان كثرة العدوادت تنتهمي السي العنمية الاحصائية التي هي أساس العنمية التي كان ينوه بها فلاسفة العلوم في أواخس القسرن التاسع عشس وأوائسل المقسرن المشرين. هذا والحتمية لا تزال سَأَنْكُونَ فِي الْمُنِينِ يَامُ الاتباعِيةِ وهي ليست ضروريسة لانشاء العلم كما كان يظن الفيلسوف الفرنسي هنري بوانكاري •

### \* \* \*

واذا صبح أن نناقش قليلا ابن خلدون في قضية العتمية فاننا لن يفوتنا أن نشير الى باحث حديث وعميق وهومؤرخ فرنسي نال شهرة واسعة في المصر المعاضر استندت بحوثه التاريخية الى أصول جغرافية وهو فرنان بروديل ( ١٩٠٢ \_ ١٩٨٥ ) وانما اشتهر بكتابه «البحر المتوسط» وبسلسلة من الحوليات والمقالات التف حولها طائفة من الباحثين •

ان هذا الباحث يتجاوز حتمية ابن خلدون المحدودة الى ما يمكن أن ندعوه حتمية تاريخية جغرافية • فهو حين يبحث في تاريخ البحر المتوسط يتناول الحضارات الأساسية التي نشات حوله ويرى أنها تتجاوز الزمن وتنتصر على الوقت • تمضي حوادث التاريخ وتبقى هي مكانها ثابتة رابطة الجأش ضاربة

الجدور في أعماق الأرض التي نشات عليها • انها لا تموت على عكس ما يدعيه معاصره الشاعر الفرنسي بول فالدي ، بل تبقى على رغم المصائب والكوارث وتنبعث من رمادها عند العاجة • وهويقسم حضارات هذا البحر الى شلاث ويراها كأنها ثلاثة وحوش مستعدة أبد اللتكشير عن أنيابها • انها ثلاث شخصيات متفاوتة موجودة دائماً منذ قرون طويلة ، ذات مصير لا ينتهي • وما الدول بالنسبة اليها الا البسة مهرج تظهر بها ثم تتبدل عليه • وهي الحضارة الفربية يتردد المؤلف بين نعتها بالمسيحية أو بالرومانية ، وحضارة الاسلام ، وحضارة العالم الاغريقي أو المالم الأرثوذكسي أي جزيرة البلقان ( رومانيا وبلغاريا ويوغسلافيا واليونان) • أما موسكو عنده فهي في الأصل روما الثالثة بعد روما الثانية التي هي القسطنطينية • ولكن موسكو انفكت عن أن تكون القطب المشع للأرثوذكسية فغدا المالم الأرثوذكسي عالماً بدون أب هكذا يقول • ويبدو أن للأرثوذكسية فغدا المالم الارثوذكسي عالماً بدون أب هكذا يقول • ويبدو أن موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي تمود الى تلك الأبوء •

بين هذا العالم الحديث وابن خلدون ريادة على تأكيد العتمية وتفاوت مداها شبه في النظرة التشاؤمية التي هي اشد ظهورا عند بروديل العضارات عنده هي الحرب والبغضاء ورقعة واسعة من الظلام وهي التي تصنع العقد وتتغذى به وتعيش عليه والمستقبل هو الأولئك الذيسن يتقنون البغضاء، ومع ذلك فيبقى فيها بصيص من النور أذ هي أيضاً تضعية واشعاع وتكديس للشروات الثقافية وميراث للذكاء (٢١) وأطلنا في تلخيص بعض أفكار بروديل لحداثتها ولتوكيد رؤياها القاتمة و

لنقف قليلا مع فرنان بروديل نتفهم تردده في نعت العضارة الغربية بين المسيحية والرومانية و ذلك أن المسيحية جاءت الى روما من شرق البعر المتوسط حملها أناس من هذا الشرق و تجشموا في تبليغها المنت والمذاب ثم إن اقتصاره على اثبات المواجهة والعراع بين مناطق شلاث يصورها بروديل وحوشا ضارية فر "اسة على الدوام يدعو الى الشك والتساؤل و أوليس في قلب كل منطقة وحوش يأكل بعضها بعضا ١٩ كم من حروب مرو عنة نشبت في أحضان المنطقة الغربية الرومانية على حد تعبير بروديل و مذبحة سان برتلمي احدى المنطقة الغربية الموامنية على حد تعبير بروديل و مذبحة سان برتلمي احدى المنطقة الغربية المائشة بين البرو تستانت والكاثوليك في دولة غربية واحدة في المنتن الدينية الطائشة بين البرو تستانت والكاثوليك في دولة غربية واحدة في

أواخر القرن السادس عشير • العسرب العالمية النازية اشتعلت شرارتها في أحضان العضارة الغربية و تجاوزتها وحسدت ملايين من النفوس البشرية • ويح الألبسة التهريج التي يلبسها مهسرج ينتمي الىحضارة واحدة لا تصيب الذيان ظلموا خاصة • كم تنسبب اليتم والدمار • رباكان الأجدر أن تسمى ألبسة العداد الأنها أودت بنفوس نقية بريئة كثيرة لا حصرلها •

أراد بروديل أن يتجاوز الأحداث والسول والتاريخ الى ما وراء التاريخ فانتهى الى الجغرافية • الجغرافية عنده في رأينا هي ميتافيزياء التاريخ •

العضارة الغربية عند بروديل هاصعتها روما ولكن روما روحها الحقيقية شرقية وحتى بناؤها على ما زعم الشاعر اللاتيني الكبير فرجيل في ملحمته « الانيادة » قد تم على أيدي حفدة إينياس البطل الطروادي وهم في الأصل أسيويون جاؤوا من طرف الشراطي الشرقي للبحر المتوسط وأعانهم في البناء قبائل الاتروسك وهم أيضا آسيويون و

نعن نرى أن الغلافات والنزاعات التي نشأت على سطح البعر وعلى صفافه وحوله أن هي الا كالتجعدات التي تظهر على سيمائه عند هبوب الرياح والزوابع. أما مادة البعر تحت التجعدات فهي واحدة • وكما نخشى على الماء من المتلوث نخشى على المناس جميعا من الاحن والمحن والعروب والشقاق • وهذه كلها شرور تتعيف كرامة الانسان وتبنر الفرقة والتدابر والشنان ، وتذكر نوازع العدوان عند العيوان •

وما ندري أيهما أجدر بالباحث: الالحاح على أسباب الفرقة ودواعي التداير وعوارض التنازع وتاريث الخصام أو توكيد وشائج الوئام وحوافز الالتئام وتمتين عرى التماون وتمكين أواصر السلام ؟!

البعر المتوسط الذي اتخذه بروديل عنوانا الكتابه انما وصف بالتوسط كأنه يقوم بالوساطة بين الأقوام ويؤلف بسين وجوه نشاطهم ومساعيهم ومقاصدهم زيادة على وجوده وسط بلادهم ولوانا بحثنا عن الاختلاف والتمايس بسين الناس لوجدناه في البلد الواحد وبسين أعضاء الأسرة الواحدة، حتى الأخ وأخيه . لنظهر شيئا من علمنا أيضا ! التفاوت واقع حتى بين الولي والولي في مذهب التصوف

اذ لا يمكن أن يكونا في حال واحدة ، و نجد التفاوت بين الكهرب والكهرب في المفيزياء المدقيقة الحديثة اذ لا يمكن أن يكونا في حالة كوانتية واحدة حسب مبدأ باولى • ولكن التشابه هو الأعم بدين الناس • والمتفاوت سبب التعاون والمتتام "لا سبب التشاد" والانفصام •

إن كانت تلك العسروب النسابرة في العهود الغاليسة الا مرحلة من مراحسل تاريخ الانسانية الطويل • ألم يكثّرن لذلك التاريخ في العصر العاضر أن يبشتر بالتقارب والعدل والتعاون مهما اربد تالآنساق واعتسرضت العقساب وتعسددت الصعاب ؟!

لنتخيل مؤرخا آخر أو باحثا يتجاوز التاريخ والدول والأحداث الى الشموب التي كانت هي مادتها ويستشف آمال تلك الشعوب وأحلامها وما تنبض به قلوبها من حب وتعلق بالأمن وميل الى السلام والتعاون في كل منطقة من مناطق الأرض كلها • أن هذا المؤرخ المتغيل يصل ألى النسخ الفكري المعلوي الساري في أعماق الانسان والرافع له مسن درك الوحشية الى أعلى درجات الوجود • هذا النسيغ حمل شعلة النور من الشرق الى روما مع القديسين بولس وبطرس في الدين مثلا . إنه حمل الأبجدية مع التجار الغينيقيين الى اليونان وغيرهم في تيسير الكتابة مثلا آخر • حمل الأرقام العربية والرياضيات مع ليوناردو وفيبونا تشي الى أوربة • حمل الفلسفة الرشدية الأرسطاطالية الى الغرب • حمل حتى السير الشعبية أمثال رواية ألف ليلة وليلمة فروحت نفوساوالهمت شمراء مبن أشهسرهم كلديرون دولابركا أكبر شاعر مسرحي اسباني ولدمع القسرن السادس عشسر ولاسيما في مسرحيته « الدنيا حلم » أخَّذ هيكلُّها منحكاية اليتظان النائم في تلبك الروايـة الشعبية • أوليست عندئذ ألبسة التهريج أو العداد هي التراب ، والجوهر الخالد الموحد بين الجميع هو الفكر · نذكر كلمة الرسول العربي : «كلكم لآدم وآدم من تراب • لا فرق بسين عربي وأعجمي الا بالتقوى» • التقوى في رأينا هي الفكر الحق الذي ينشد العسلاء ويجسب القيم الرفيعة في السياسة والعلم والفن. أصوات الثورة الفرنسية التي تنادي بالعرية والمساواة والاخاء ما تسزال ترن في آذان الأجيال التي تعرف حسن الاصغاء مهماكشرت أنياب الوحوش وحوش المصالح في كل قطر وفي كـل مجتمع فـلا ننس بسمات ثغور العسان ونظراتهن الرانية

نعو أولادهن وبعولتهن بما يلهب الأفندة بالمعبة ويحفزها نحسو العمسل والتعاون والتفاهم والسلام على الرغم من زلازل الفتن والمروب وتضارب المصالح والجيوب واضطفان المصدور والقلوب •

العب كما تنوه به الديانتان السماويتان العظيمتان المسيحية والاسلام هـو الاله المشترك بين المؤمنين كافة • المؤرخ أو الباحث الذي تغيلناه مقابل بروديل يرى عندئذ أن النور لا مناطق الأرض وتلالها هو الميتافيزياء الحق لكل بحث عميق نافذ • والتفاؤل هو الموقف المرفق في الدياجير المهلكة المطيحة •

نصل الآن الى المخاتمة: قلم ابن خلدون قلم العالم المتأسل الناضيج الموضوعي الملم بظواهر الأمور والنافذالي بواطنها • ومقدمته الشهيرة خزانة علم واسعة حافلة بالآراء الدقيقة الشاملة أخيانا والخاصة بالمغرب العربي أحيانا أخدى •

وقلم بروديل قلم مؤرخ جغرافي فنان و إذا قرآ المرء ما كتبه استجاد الأسلوب والطرافة وبراعة التمبير يمد كل ذلك علم غزير واطلاع واسع وترصعه لقطات تاريخية متألقة وكأن ما كتبه ملعبة أبطالها حضارات متطاحنة لو نظرنا الى هؤلاء الأبطال من كوكب آخر الاستحقوا عندئد تسميتهم بالمهرجين و

والآن بعض التمهل مع ابن خلدون أبي زيد نخاطبه بأبيات شعرية تحاكي ديباجة شعره المتأنق في بعض الأحيان:

أبا زيد بعوثك كاللآلي سبواي يردد الأخبسار عنها ولكنسي أغسوس بكسل لهم أفصلها بالقاول المصفى وان لاح التشاؤم في شوون الا ان المعبسة خسير نهسج وما أحلى العبوار مع الأحبا

مواطنها باعساق البعسار ويعشر حين يعشى في خبسار الاصطباد الطريسة من المعسار واعرضهان في وضمح النهسار جنعت الى التفساؤل باختيسار وحب العلم اكسير الديسار علمسوا يا احبتا للعسوار

<sup>•</sup> معاشرة الليث في المركل الثقافي الفرنسي في ٢ آذار ١٩٩١ •

```
🗀 الْعواشيي :
                                                        1 - احياء علوم اثدين - القزائي ج 1 ص ٢٩ ه
                                        ٢ - انب الدنيا والدين - الماوري - مطبعة السعادة مصر -ص ١٥٠ .
                                                 ٢ ـ التعريف يابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ص ٢٧٨ .
                                   ءُ _ ص ٢٥٢ نعتمد نسفة على عبد الواحد في جميع الاحالات الى المقامة .
                                                                                    نه - ص ۲۵۳ ٠
                                                                             ء من ۱۹۹ ـ ۱۹۰ - ۱۹۹
                                                                                    ٦ ـ ص ١٩٩٢ ٠
                                                                                    ٧ ـ ص ٢٧٨ ٠
                                                                             ۸ ـ س ۱۳۸ ـ ۲۲۸ ۰
                                                                                    ٠ ٨٦٢ س ٩
                                                                                   ۱۰ ـ ص ۱۹۵ ۰
                                                                            11 - ص ۸۹۸ - ۸۹۳ -
                                                                                   17 - ص ۱۸۹۸ •
                                                                            ۱۳ ـ ص ۹۹۰ ـ ۹۹۱ -
                                                                                · AY# - AY1 - 16
                                 10 - فصل في أن النولة لها أعمار طبيعية كمنا للأشفاص ص 680 - 684 .
                                          17 و 17 و 18 - فصل في وفون العمران آخر المتولة ٢٠١٩ - ٧١٠ ه
                     ١٩ - فصل في إن العضارة غاية العمران ونهاية لعمره وانها مؤذناً بنساده صي ١٨٧ - ١٨٨ .
20 - Otto Effertz, Théorie ponophysicoratique de la population, Revue d'économie politique. 1914.
      Pierre Fromont. Démographie Economique, Payot. 1947.
                                            وكتابنا في علم السكان ، جامعة ميشق وديه إلى المرارعاء
                                                                                    ۲۱ ــ ص ۲۹۸ ۰
                                                                             ۲۲ _ ص ۲۹۱ _ ۲۲
                                                                                   ۲۲ ب سر ۱۰۹۸ ۰
٢٤ ـ مهد العضارة في الشرق الأوسط : معاضرة للدكتور يورج سارتون • ترجمة السيسدة فاطمة عصمام صبري ،
                                                 التراث العربي ـ العند المزدوج( ٣٩ ، ٣٩ ) ١٩٨٩ -
                                                                                    ۲۵ ـ ص ۲۲۰ ۰
                                                                 ٠ ٢٢٧ ــ المصندن تقسيه من ٢٧١ ــ ٢٧٧ ٠
                                                                    ٢٧ -- المعنس تقسية والمسقعة ٢٢٢ •
28 - Marcel R. Reinhard et André Armengaud, Histoire de la Population Mondiale, Ed. Mont-
       chrestien, 1961, p. 26.
29 — Pierre Guillaume et Jean Poussou, Démographie Historique, Librairie A. Colin, 1970, p. 39.
                                                                              ٣٠ ـ المقدمة من ٣٥٧ ٠
 ٣١ - انظر ترجمة جزء من كتابه الى العربية بعنوان دالبعر المتوسط - المجال والتاريخ ، يقلم يوسف شلب الشسام .
                                                          منشورات وزارة الثقافة بمشق _ ۱۹۹۰ -
```

# المترأة اليونانيت والرومانيت والمحتوالي المين الحين المحتوات المحتوات المحالات المح

ه ترمه: د. محدحت ب فرزات

ه د. توفيق فهيد

تلقف المرب وغثلوا فلسفات الأمم السالفة ولا سيما اليونان بعناصرها الايجابية والسلبية وأنسابت الى التراث • وفيما يلي بعض السلبيات فيما يغص المراة ، على حدين أعلى الاسسلام شانها أي إعسلاء • د المجلة ،

#### 🗀 المراة في بيزنطية:

ظلت سورية منذ الاسكندر الكبير وحتى الفتح الغربي واقعة تحت تأثير المفاهيسم الاخريقية \_ الرومانية المتبي ورثتها بيزنطة وعلى الرغم من سعي المسيعية لتعسين ظروف المرأة ، فإن الاسرة البيزنطية تبدو أمامنا « كالمملكة المصغرة »(١) • وقعت تعسن وضع المرأة بشكل ملحوظ عن طريق نظام الزواج الذي شجعت عليه الكنيسة ، ولكن تسوية الأوضاع لم تؤد في الواقع الى تسوية الاسكانيات ، فالزوجة لم تكن بنظر القانون الاحليف الرجل ومعينه وبقي الرجل دأس الجسم الموحد » الذي تكو"ن بالزواج (٢) • ويضاف الى هذه التبعية التي خضعت لها الزوجة ، وهي تبعية كانت شائعة في الشرق وفي المنرب على السوام ، واقع استمرحتي بعد سقوط القسطنطينية في أيام السلطنة العدي وهو انعزال المرأة في بيزنطة ضمن نظام الحريم وأحيانا بحراسة الخصيان(٣) •

ويتملق الأمر هنا بالسلوك الخلقي الدارج • فبعض الأميرات كن يتصرفن بحرية واسعة • وبعض النساء كن يتمالين على أزواجهن ، ولكن هذا كان الاستثناء • وبمسودة عامة كانت المرأة موضع ريب ليس من جانب الرجال وحسب ولكن من قبل النساء أنفسهن أيضياً •

ي من معاشرة للاستاذ الدكتور توفيق فهد (بالفرنسية) ، جامعة استراسبورغ ، فرنسة ، القيت في النبوة الرابعسة « للسمات الانسائية للعلم والعمل في بلاد الشام » ، بعشق 1948 ·

وفي أحد الأمثال الشعبية ما نصه: والمالم كله يمكن أن يصاب بالغراب ما دامت زوجتي ماضية في تبهرجها ه(٤) • وقد كتبسيد كبير من سادة بيزنطة في القرن الحادي عشر وهو كيكانمينوس(٥) يقول (انه لمن الخطران يكون الرجل على علاقة سيئة مع امرأة ، ولكن أشد خطرا أن يكون صديقاً لها ، بخاصة اذا كانت جميلة ، لأنه سيكون عليه عندئذ أن يقاوم ثلاثة أعداء: الشيطان والظرف والكلمات الفتانة »(١) • أما «كازيا» ، وهي من الشخصيات البيز نطية الكبيرة فتقول: «المرأة أفة حتى ولو كانت جميلة ، لكنها ان كانت قبيحة فليس لها الا أتعس الأقدار »(١) •

أما أن كومنينوس ، مؤلفة الألكسياد(م) الشهيرة ، وهي امرأة أديبة لم يكن لها نظير في بيزنملة ، فرأيها في المسرأة يمكس نظرة الاستخفاف بها : « أنهسن ندابات جيدات ، لقدرتهن على ذرف الدموع بسهولة ، لكين الأمور الجادة لا تعنيها ، أنهن كالأوائي المثقوبة لا يقدرن على كتمان السر » • لكنها تعد أمها وجدتها « أن دالاسين » من الشواذ ، وتكيل المدح « لايرين دوكاس » التي تعرضت لخطر الأسر بيد الأتراك ، لكنها لم تبد أية وتكيل المدح « لايرين دوكاس » التي تعرضت لخطر الأسر بيد الأتراك ، لكنها لم تبد أية حركة ضعف كما تفعل النساء هادة » (١) • وفي قصيدة عنوانها « مرأة النساء » صور من فسق النساء ، كما ذكر في الكتاب المقدس وفي الأدب الدنيوي وفي الأمثال الشعبية » (١) •

وقد اقتصر تعليم المرأة في بيزنطية على قراءة الكتاب المقدس وبعض المعارف الأدبية الأولية (١١) • وحياة المرأة في بيتها الذي لم تكن تخرج منه الالأداء الواجبات المدينية والى الحمامات العامة • كان هليها عندئذ أن تغطي رأسها بنقب ملون يحيط بأعلى الوجه ويلف من الأمام ليسقط الى الخلف (١٢) •

لقد دامت عزلة النسام حتى نهاية أيام بيزنطة ، ولقد كتب فرانسوا فيللف أمين سر بعثة دبلوماسية من البندقية في القسطنطينية ، وهو متزوج من سيدة يونانية ، كتب في العام ١٤٢٠ واصفا هذه المزلة كما يلي :

« النساء لا يخرجن من دورهن مطلقاً، الآفي الليل وعلى الوجه حجاب ، مصحوبات بخادمات ، وعندما يذهبن الى الكنيسة أو لزيارة الأقربين من أهلهن (١٣) » .

هذه صورة للمرأة في المجتمع البيزنطي وقد رسمت بغطوط عريضة • ومن أجل تفهم الدوافع لمثل هذا التحفظ تجاه النساء ، يجب المودة الى المسادر المنية بالفكر وباداب السلوك والأخلاق في بيزنطة • وهي ليستسوى الكتابات الأساسية التي تعمل الفكر اليوناني ، من المؤلفات التي بقيت تعتمد للتعليم في مدارس الدولة وجامعاتها •

ولقد اعتبرت دراسة العصور القديمة الوثنية أمسرا لا غنى عنه حتى عدد أكبسر مشرّعي الملكية البيز نطية ، باسيل القيساري(١٤) الذي تبعه في موقفه سائر آباء الكنيسة، وفي وقت متأخر لاحق أيده يوحنا الدمشقي على الرغم من معارضة الرهبان الذين تثقفوا هم أنفسهم بتلك الثقافة القديمة ، التي كانواينظرون الى آبابها نظرتهم الى الشيطان لما فيها من وثنية وميثولوجيا(١٠) .

فني هذه الأداب القديمة نجد أن المفاهيم قد استمرت في الآداب والعادات الأخلاقية البيزنطية • وأن دراسة صورة المرأة في ثلاثة أنواع أدبية مختلفة يكشف لنا عن الاستمرارية المدهشة في الفكر ما بين اليونان القديمية وبيزنطية •

وقد اخترنا من أجل تأييد هذه الحقيقة ثلاثة أجناس أدبية تمثل الفكر القديم : ملحمة هوميروس ، مسرح اسخيلوس وأوربيديس وفلسفة أرسطو •

#### 🔲 الإلياذة وهوميروس(١٦) :

في عالم الالياذة الملحمي ، الذي سنقصرعليه اهتمامنا ، يبدو كأن المرأة لم تقم سوى بدور ثانوي • كانت محتقرة لضعفها اعتبرت فريسة تقدم للمنتصرين • كانت توكل اليها الأعباء المنزلية الثقيلة وتخضع لمشيئة سيدها، زوجا كان أم فاتحا ظافرا • ومع ذلك فان بطلات الملحمة كن "يتمكن" من الافلات مسنمهانة الوضع الأنثوي •

فالمرأة كانت تبدو في قصائد الملحمة الطويلة ، التي ألنفت على الأرجح في القرن الثامن قرم ، كأنها كائن محتقر لميلها الى الكفاب ولمعبتها للتحلي بالذهب ، وله مفها الذي هند نقيصة ، وهندسا اضطلس ديوميديس الى القراجيع سمع هكتور وهو يصف بالمسرأة مستصفرا : « لقد تحولت الآن الى امرأة ، فرايها الجبان ، أيتها اللعبة الصفيرة » ( ٨ ، مستصفرا ) .

وقد صور احتجاج الآخائيين الذين حرموا من وطنهم طوال تسع سنوات كأنه نعيب الأطفال أو النساء الأرامل (٢، ٢٨٩) والأبثلة كثيرة عن الموضوع ويلخص أجاكس الرأي المام بهذا المصدد، عند التقائه بأخيلوس، قائلا له: وإن فتاة واحدة لا تستحق حقا مثل هذه الدرجة من الغضب، خاصة إذا ما كانوا سيقدمون له سبع فتيات بدلا عنها » (٢٣٧) .

وعلى الرخم مما كانت تعاط به المن أقمن مظاهر الاحتقار ودلالاته فانها بقيت مرغوباً فيها • وهي كذلك لأنها كائن ضعيف ومعزول السلاح • وهي الهدف الذي تدور حوله المدكة وأسرها يؤدي الى اندلاع العرب أو الى تسميرها •

وقد دهيت هيلين التي كانت الذريعة الرسمية لحسروب طروادة و زوجه المنتصبر » وبالنسبة الخيلوس تتلخص الحرب بهذه الكلمات : و انها الحرب ضد رجال آخرين الانتزاع نسائهم منهم » ( ٣٢٧،٩ ) أما النصر فيختلط بالاستيلاء على النساء وعلى صغارهن •

وبالنسبة الى الطراوديين ، كان الدفاع من المدينة يعني حماية النساء والدفاع عنهن \* فيمد هكتور بأن ديوميدوس لن يحمل معه الطرواديين على مراكبه ( ٩ ، ١٦٥ – ٢٦ ) \* ويذكر الطرواديين بأن من يموت منهم في سبيل بلده ، يمنح حياته سلاماً لامرأت وأولاده وبيته وأرضه ، ( ١٥ ، ٤٩٦ – ٩٧ ) \*

يتول الشاعر:

و لئن كان الطرواديون قلة فانهم V تنقصهم الحماسة لكي يزجوا أنفسهم في المعركة ، فالشرورة تدفعهم الى ذلك من أجل أطفالهم ونسائهم V ( V - V - V ) \*

فهذه الاستماتة في الدفاع عن المرأة كانت من أجل حمايتها من الأسر و لأن المرأة الأسيرة كانت تعد غنيمة من الغنائم و فعندمايدور رحى القتال ينال المنتصبر أثفية أو منضدة ذات ثلاث قوائم تساوي في قيمتها اثني عشر ثورا ، أما المهزوم فيفوز بامرأة خبيرة بمهارات عديدة لا تساوي أكثر من أربعة ثيران ( ٢٣ ، ٤٠٧ - ٧٠٥ ) ويقدم أجساممنسون السبي أخيلوس أن يختسار أثناء سلب المدينة أجمل عشريدن فتاة مسن الطرواديات ، ( ٩ ، ١٣٨ - ١٣٠ ) وينجح بعض هؤلاء النساء الأسيرات في اكتساب محبة سادتهن وقد يصبحن ذوات حظوة لديهن و فأخيلوس يؤكد باخلاص عندما يتحدث عن بريزيس و أنها الزوجة التي فتنت لبه » ( ٩ ، ٣٣١ ) ويقول : و أن كمل رجمل له قلب واحساس ، يحب امرأته ويسهر عليها و إنا أحب امرأتي من كل قلبي على الرغم من أنها أسرت بضربة رمح » ( ٩ ، ٣٤١ – ٣٤ ) و

وعندما تقع الأسيرة تحت رحمة سيدها،عليها أن تكون مستعدة للحب ، وأن تساهد على استقبال الضيوف ، وأن تقدم لهم الشياب (١١ ، ١٢٤ - ٤١ ) •

ولكن الوضع يكون مختلفاً عندماً توضع تحت رحمة ربة البيت : فانها تكلف عندئذ على الأخص بأعمال النسيج "

ويتميز بعضهن بأعمال تبلغ حد الكمال كأولئك العاملات الخبيرات بالنسيج اللواتي أتى بهن باريس من صيدا x (٦، ٢٨٩-٩٢)

وعلى المرأة ، سواء أكانت أسيرة أم زوجة شرعية ،أن تنجز ما يوكل اليها من الأعمال المنزلية • وعلى الأسيرات والزوجات ، على السواء ، القيام بكل ما يسر الرجل المحارب والتفرخ للمناية بشؤون المنزل ، وكن يرهمن يعض الأحيان على قبول أسيرة مفضلة عند الرجل: فقد فرض أجا ممنون على كليتمنستركريزيس الفتية • وبنظر هكتور ينبني أن يقتصر اهتمام المرأة على الفزل والنسيج في الوقت الذي ينهمك فيه الرجال بالصراع ، ( ٣ ، ١٤٠ - ٣ ) • ولا تدع امرأة المحارب انسانا يقترب من زوجها البطل بعد عودته من الحرب لقص شعره • ومن النادر أيضا أن يلمح الشاعر التي سجية من سجايا المرأة أو التي ذكاء الزوجة ، ومع ذلك فإن المرأة الكاملة بنظر أخيلوس تجمع شجاعة أثينة الى جمال أفروديت ( ٩ ، ١٨٨ - ١٠ ) •

ويبتى الجمال هو الصغة الأساسية للزوجة التي يعلم بها المحارب • أما الصغات المكرسة للتغني بجمال النساء فانها تغطي تقريباً كل الجسد برداء من المغة والطهارة • انهم يتحدثون عن و الجمال الكامل » و المزدهر » عن المينين السوداوين وضغائر الشعر المجدول ، وعن المعدود الجميلة ، والسواعد البضاء • والأعقاب الجميلة ، والمحمد

اللطيف والأثداء التي يفصل بينها فسلاغ عميق وهذه الصورة الجمالية للمرأة التي تقبع أمام نول الحياكة والنسيسج والتي ترغم على الاسراع الى السرير لتلبية رغبة رجلها عند أول اشارة ولا تنفي مطلقا الدور الحقيقي للمرأة في المجتمع وفي الملحمة أيضا فالمرأة تمثل قبل كل شيء استقرار المنزل ولا شك أنها لا تستشار في اختيار زوجها : أجامعنون يقدم بناته الثلاثة لأخيلوس ليختار منهن من يرضاها لنفسه و

ولكن حصول المرأة على وضع زوجة شرعية يمنحها أهمية خاصة في المجتمع الذي يصفه هوميروس و والمادة هي أن والد المخاطب هو الذي يتقدم بطلب الزواج لابنه كما فعل والد الخيلوس ( ٩ ، ١٩٥ – ٠٠٠ ) و والفتيات الشابات اللواتي يفنزن بالتودد والتحبب يكسبن لأهلن عدداً كبيراً من الثيران ( ١٨ ، ١٩٥ ) ، لأن المخطيب يعبد بتقديم مهر ذي أهمية كبرى ويقدمه بالفعل و فقيد أجبرهيكتور أن يقدم لأندروم أخوس هدايا عديدة ( ٢٠ ، ١٩٥ – ١٩ ، ٢٢ ، ٨٨ ) وقيد يصل مقدار المهر الى مئة ثور بل الى ألف بالإضافة الني أعداد كبيرة من الماعز والمغنم ( ١١ ، ١٤٠٣ – ٤٥ ) و والأهل وحلفاؤهم هم الذيب يقررون ما أذا كان مقدار المهر كافياً و ولايمنع تقديم الخطيب هدية النوواج مسن أن تحمل الخطيبة التي تنحمر من بيت عريدة وغني معها من دار إهلها ثروة تحتفظ بها لنفسها و

والاشارة الوحيدة التي وردت في الالياذة الى طقوس المنواج هي صورة مواكب الأعراس على ضوء المشاعل ، والمشلمة على ترس أخيلوس (١٨ ، ١٩٩ - ٩٦ ) • وتزودنا الالياذة ، خاصة بمعلومات عن ريات البيوت الطرواديات الموصوفت به ( يوتينا )كالمؤلهات و و الشيخات ، بغض النظر من أعمار من وتختص بهن ممارسة بعض طقوس العبادة • فقد اختار الطرواديون زوجة انتينور، تيانو،لتكون كاهنة الأثينة ، وتقدم شيخات طروادة تقدمة الشعب الآلهة ( ١ ، ٢٩٨ - ٣٠٠ ) • وهن بمقدورهن الاسهام الى جانب الرجال في الاحتفالات الدينية • وكذلك لم يُستبعدن من طقوس الشكر التي تلت المبارزة بين هكتور وأجاكس ( ٧ ، ٧٩ - ٨٠ ) • وقدرافقن جثمان هكتور عند نقله الى طروادة ، وردين على نعيب الأميرات (٤٢ ، ٧٢ - ٧٠ ) • وكان باستطاعتهن اتغاذ زمام المبدرة في وردين على نعيب الأميرات (٤٢ ، ٧٢٣ - ٢٧) • وكان باستطاعتهن اتغاذ زمام المبدرة في شأن ديني : فقد اقترحت هيكوب على هكتور تقديم قربان للآله زيوس • (٢ ، ١٥٤ – ٢٢) • ولم تدع بريام يمضي الى المسكر الاخائي الابعد انتهاء طقس القربان (٢٠ ، ٢٥٢ – ٢٨) •

وحول مكانة النساء في المعائلة لا يقدم هوميروس لنا الا القليل • كانت بنات بريام وكناته تقمن في القصر ما عدا أنسروماخوس وهيلين اللتين كانتا تقيمان في قصرين مستقلين لما لزوج كل منهما من مكانة بين أبناء بريام • وهيلين تشكو من سوء استقبال حماتها لها وكذلك سوء تصرف أبناء حميها وبناته معها : وكان لهم بعض المذر في اساءة استقبالها • وقد وقد بريام وهكتور وحدهما الى جانبهاوأشفقا عليها وساعداها في شدتها على مجابهة الهزء بها والكلمات القاسية التي كانت توجهاليها (٣ ، ١٦١ ـ ٢٥ ، ٢٤ ، ٢٦٧ ـ ٢٧) •

ويمكن جمع شواهد من الملحمة تظهر أن الأسيرات الطرواديات كن يتمتمن بدرجة متميزة من الحرية في السلوك والتعبير :وتقدم هيكوب ، الزوجة الأولى لبريام ، وهيلين زوجة باريس على ذلك أمثلة ساطعة • ولكن الحال على خلاف ذلك بالنسبة الحي سائر النساء •

وتسمح سياسة المصاهرة للنساء بالتدخل في السياستين الداخلية والخارجية • ولكنها مداخلات كانت مشروطة بما للمرأة من شخصية وبما تحرزه من محبة تنجع في بذرها وتوليدها في قلب الزوج •

وسواء أكانت المرأة معتقرة ، أم كانت على الأغلب مرغوبة وأحيانا معبوبة ، فانه باستطاعتها أن تقوم بدور حاسم في العالم الملحمي ، للمكانة الرفيعة للمرأة في هائلتها أو لشخصيتها بذاتها • وتقدم الأميرات المطرواديات أمثلة رائعة على ذلك : فقد توصيل بعضهن الى اقامة علاقات متكافئة مدهشة مع أزواجهن وطالبن بأن تكون مكانتهن معفوظة لهن مع حق التعبير بحرية ، مما يمثل وجها من وجود الأصالة في الاليافة • وليس من المستبعد أن يكون وضعهن الميز هائداً الى مخلفات المجتمع الكريتي والى ما أضغي عليها مسات البطولة في الملحمة فاتها •

هذه الشخصيات الاستثنائية استطاعت أن تصل آلى أسماع الجمهور في القرن الثامن ق٠م٠ وهذا مما يسمع بالافتراض أن سكان مدن آسية الصغرى الذين ترددت على أسماعهم أناشيد الملحمة الأول مرة ، كانوا على استعماد الاعتراف ببعض الحقوق في المساواة والعربة لبعض النساء في المتاليف الملحمي على الأقل .

🔲 المسترح :

بعد أن تناولنا الملحمة ، لنر الآن صورة المراة في المسرح اليوناني الذي يفترض أنه يعبّر عن أفكار ومفاهيم العصر و ونختسارلهذا الفسرض المسرحية الأولى من ثلاثيبة اسخيلوس ، « المتوسلات » التي يبرز فيها المسلمام ما بين الرجل والمراة و في هذه المسرحية ، التي كتبت بعد ٦٦ ق ق م و ترفض بنسات داناوس الزواج الى أيناء همهن ايجيبتوس ، رغم العاح هولاء الشباب المخاطبين وتي أنهن فررن مع واللدهن والجان الى مدينة أرجوس حيث حصلن هناك هلى حق اللجوء وأخذن يتوسلن الى الاله زيوس مدينة أرجوس حيث عصلن هناك هلى حق اللجوء وأخذن يتوسلن الى الاله زيوس ليحميهن بصفتهن نساء من أعدائهن بصفتهم رجالا ، معتبرين كاشوال النحل من الذكور السفهاء و ( ١٨ - ٣٠ ) يتحرقون شهوة ( ١٨ ، ١٠٤ ) ويلمحن بعد ذلك الى انحدارهن من نسل ايو كاهنة هيرا في أرجوس ثم ينشدن : عسى أن ينجو الأطفال المنحدرون من أم جليلة من معانقة الذكور ويكونون أحساراً من القران ، أحراراً من النبر »

انهن يرين الزواج كالعبودية ويرافضن تبعاً لذالك ، أن يكن جاريات ايجيتوس ولأنهن كن يخشين هجوماً يقسوم به أبناء ايجينوس فانهن دعون ملك أرجوس الى ادراك « النزوة المفائلة الحد عند هولاء الذكور » ( ٤٢٦ ) ثم يصرخن جميعاً بصوت واحد : « أن أقع أبداً فريسة بيد الذكور المنتصرين » ( ٣٩٣ ـ ٤٤ ) •

ويجد الملك نفسه عندئذ في مأزق: اساان يشعل المحسرب ما يسين الأرجيين (أهل ارجوس) والايجيتيين (القبطيين) وأما أن يعمل على اثارة غضب زيوس والالهة الأخر حماة « المتوسلات » و وتستعين المنسوة بما لهن من عتنه وتنتهين الى التهديد بالانتحار شنقا بتعليق أنفسهن على تماثيل آلهة البلاد: فأي خرق للاقداس يكون هذا ولذن كيف السبيل الى المناسرة بحرب لن تكون عقبتها « سموى الخسارة المرة بسفح دماء الرجال من أجمل النساء » ( ٤٧٦ ـ ٧٧ ) ؟ وهنا تتجلى بوضوح مفاهيم اللامساواة واستحالة المقايسة أو الموازنة فيما بين الرجال والنساء والمواطنين والنساء الأجنبيات والنساء المناسلة المناسلة والمواطنين والنساء الأجنبيات والنساء المناسلة والمواطنين والنساء الأجنبيات والمناسلة والمواطنين والنساء الأولاد ويسلم ويناسلة والمواطنين والنساء الأجنبيات والمناسلة والمواطنين والنساء الأجنبيات والمناسلة والمواطنين والنساء الأولاد والمواطنين والنساء والمواطنين والنساء الأولاد والمواطنين والنساء والمواطنين والنساء والمواطنين والنساء المواطنين والنساء والمواطنين والنساء والمواطنين والنساء والمواطنين والنساء والمواطنين والنساء والمواطنين والنساء والمواطنين والم

ويقرر الملك أن يستشير مجلس المواطنين في أرجوس • فيقرر المجلس منح و المتوسلات » حق اللجوء • وتفسر النسوة هذا المتصويت بالعبارات المتالية : و أن مواطني أرجوس لم يصوتوا الى جانب رجالهم احتقاراً لقضية النساء » ( ١٤٣ ــ ٤٥ ) •

ولكن بعد الغرح الذي ملاً قلوبهم أمامهذا النجاح جاء الخوف و ففي الواقع أن داناوس آباهم ، أعلن عن وصول مركب على متنه رجال مود و أنهم رجال الهجيبتوس و اخذن يناشدن آباهن أن يبقى الى جوارهن وثم أعلن قائلات : « وحدها المرأة ما قيمتها و لا يسكنها آريس ( ابن الآله زويس ) » ( (100) و ثم أعدن ينشدن معا : « انني أكاد أموت هلعا ، أود أن أموت معلقة بانشوطة قبل أنين علم رجل لمين يده ليلمس جسدي » ( (100) و اكثر من ذلك يا ليت الموت يدهمني قبل سرير عرسي » ( (100) و المدكر » أم يتضرهن الى زويس مسرة أخسرى لكي يحميهن من النووة الغطرية في المدكس »

ثم يصل رجال ايجيبتوس ، ويطلب شيرهم تسليم النساء ، وعندما رفضن حاول جرهن بالقوة ، فرفعن صوتهن بالاحتجاج على العنف الذي يتعرضن له ، ويعبر الملك حن دهشته من سوء سلوك الرجل ويسأله : د هل تظن أنك أرسيت مركبك في مياه دولة يحكمها النساء ( ١٢ - ١٣ ) ؟ ويخبره بالقرار الذي اتخذه االأرجيبون وهو د ألا يتبرك للعنف جماعة من النساء » ( ١٤٤ ) ، ويجيب نذير رجال ايجيبتوس عندئذ ! د ليكن الانتصار والفتح للذكور ، » فيرد الملك قائلا: «ستواجه ذكورا في هذه البلاد» (١٥٠ - ٥٥)»

هكذا يظهر في هذه المسرحية التناقض وحتى التصادم ما بين النساء و المتوسلات » الضعيفات المثيرات للشفقة ، المسؤلاوات من كل وسيلة للدفاع والمقاوسة أمام مطاسع أبناء عمهن، ومن جهة أخرى ، القوة والعزيمة عند الرجال : أما أولاد ايجيبتوس فقد كانوا أشداء مهددين متشوقين الى الزواج بهولاه النساء ، حتى ولو كان ذلك دون ارادتهن ، وأما رجال أرجوس فكانوا وعلى رأسهم الملك القوي الشديد الشكيفة ، قد استقروا على الرأي : ألا يرضعوا وأن يعنصوا النساء اللواتي في حمايتهم من الغزاة •

والكن لتفادي الحرب تزوجت الدانائيات بأبناء عمهن · لكنهـن قتلن أزواجهـن ليلة الزفاف ، الا واحدة منهن هيرمسترا ، وفرتحياة زوجها لينكست ، ويهـندا الزواج تمت المعافظة على بتاء السلالة الملكية في أرجوس ·

ان هــده المرافعة ضــد الزواج البدي نستخلصه من هذه المسرحية يخفف من وقعه ما جاء في مسرحية الدافائيات ( التي تكـونمع مسرحية آخرى بعنوان والسبعة ضد طيبة»، المسرحية الأخيرة في هــده الثلاثية ) • تظهــر افرودويت لتلقي مديحا رائعا للزواج الذي احتبر هكذا أنه أفضل علاقــة طبيعية ما بسين الرجال والنساء ، بانسجام ينبغي أن يحل محل المعنف المدواني عند الذكور ومحل المنفـورعند النساء بالصورة الساطعة المتي قدمتها لنا مسرحية المتوسلات •

وأكثر من ذلك أثارة هي هذا البغض للنساء الذي نجده عند أتيوكليس ملك طيبة في مسرحية « السبعة ضد طيبة » ولنستخرج باختصار هذا المقطع الذي يعبر بوضوح عن عداء المرأة: « انهمن مخلوقات لا يمكمن احتمالهن • محتقرات عند ذوي المتفكر السليم لن أكون أبدأ رفيقاً لذرية النساء • أن انتصرت المرأة كانت جرأتها لا احتمال لهما • وان خافت كانت الشقاء الأكبر لأسرتها وللمدينة » ( ١٨٨ ) (١٧) •

ويبدو هذا الموقف المدائي للمرأة اكثر حدة عند أوربيدس فماسات التي تحمل عنوان « لوم النساء » • ونزهة الملوم هده أصبحت في اليدونان هددة مألوفة ، تعتبد بوضوح عن ذلك • « من يتوقف عن هيب المرأة يكون سيء العظ فاقداً للعكمة » ( في معارضة ما بين العكمة (Philosophos) والفيلسوف (Philosophos) ، كما نقرأ في المقطع ٣٦ من ايدولسي » •

ان الطبيعة الأنثوية التي والدت من انتقام الآلهة أو أخرجت من المادة بصورة وهمية ليس فيها ما يماثل شوكة الرجال • أنها بطن قبل كل شيء ، معدة وجنس ، أنها مستعبدة للضرورات الطبيعية ومهما كانت نواياها المحتملة رائعة ، فانها لا تستطيع أن تتكلم الا بهذه اللهجة المفارخة والمدلسة ، الدنيثة والمشوعة النابعة من أصولها • ومهما يكن فأنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تصل الى المعرفة (لوجوس) ، الى هذا الخطاب الواضع والبين الدلالة الذي يكون أساس الجماعة السياسية • ففي مدينة الكلمة (لوجوس) لا مكان للمرأة ، لأنه بالمفعل ليس للكلمة حق الوجود في حاضرة النسام • ولندكر أن اصطلاح (Polites) (مدني / مواملن) ليس له من تأنيث في اللغة اليونانية •

لوم النساء عند أوربيدس ينتظم في معظمه حول عدم امكانية تكييف المرأة بمسورة جذرية ، تلك المسورة التي تبدو فيها ، في قمة و باندورا » كانها شرك للبشر • كل شيء عند المرأة سيء ، حيلها لا تنتهي ، خياناتهالا حدود لها ، تضرب عرض العائط بكل عهد مقطوع يمكن أن يسمح بوجود حياة اجتماعية لا يمكن التمييز عندها بين المعدق والكذب وان كلام رجل واحد يساوي كلام ذرية النساء بكاملها ( هيوليت ، ١٢٤٩ \_ ٥٠) وتعلىك النساء قدرة لا حدود لها على الاختلاق ؛ هذه العبترية في الاحتيال تمكنهن من التفوق على الرجال •

تذكر اندروماخوس جاريتها بمقدراتطبيعتها : « انك ستجدين في نفسك ، بكونك امرأة ، أكثر من حيلة » ، ( اندروماخوس ، ٥٥ ) ،

BOODER BOODER BOODER BOODER

والموضوع الثاني الذي يتناوله أوريبيدس ، وهو يرتبط بالموضوع الأول ، ألا وهو الموريا الأنثوية ) أي الجنون الجنسي عندالمرأة ، وذلك انه اذا كانت النساء كانسات فوضويات ، قانهن يخضعن مع ذلك الى مبدأ ، هو عندهن مبدأ أساسي : ( اللوضوس ) ، الفراش الأفق الوحيد الذي تتطلع اليه النساءوهو همهن الوحيد ،

نقرأ في ميدي (Médée) ( ٢٦٤ – ٦٥) هذا التحديد للشرط الأنثوي : المرأة عامة هي أسيرة الغوف ، جبانة في المعركة ، وعندرؤية الحديد ( أي السلاح ) ولكن ما أسعرع تغيرها عندما تقسمر بأي غبن في حقوقها في فراشها، حتى أنها لتلطخ يديها بجريمة القتل، فالنساء مجنونات بفراشهن وان كليتمنست نفسها توافق على ذلك فتقول : « النساء هن شيء مشو" ش ، لا يمكن انكار ذلك » ( الكترا، ١٠٣٥ ) • فالجنس يلني الذوق عند النساء ويل" للرجال الذين أرغمتهم أرادة الألهة المجائرة على أن يعروا بسريس المنساء لكي يعرزوا الخلود ، (الطرواديات ١٨٩ – ١٩٩٠) •

ولا يبتعد الموضوع الثالث عند أوريبيدس عن الموضوع السابس ، المرأة تقتسل ، والمجنون المجنسي عند المرأة ليس سوى وجسه من وجود عبقريتهن المخيفة في التدمير ، ويبدو الزواج واحداً من هواجس أوريبيدس :

لكن رد الفعل المذكر على كيد النساء لم يتاخر: فعمل الذكر استدعى جريمة قتمل الأورد الفعل المذكر استدعى جريمة قتمل الأم ما هو أورستوس يجد ما يدافع به عنقتله لأمه كليتمنستر بهذه الكلمات: و اذ تعمل النساء الى هذه المدرجة من الجرأة حتى يقتلن أزواجهن وهن يبحثن عن ملجاً عند أولادهن ويستجدين الشفقة باثدائهن ، فملا يكلفهمن بعدئد شيء أن يقتلن رجالهن عند أول مطمن يوجه اليهن و لكنني ، أنا ، وبعمل يوصف بالفظاعة وضعت لهذه العادة حداً ( اورستوس يوجه اليهن و أو مجلس الشعب ( الجمعية العامة ) وقنه فلاح ليطلب تكريمه بوضع تاج على رأسه ، لأنه أراد أن ينتقم لأبيه بقتمل امرأة مذنبة وكافرة ! و

وهكذا نجد أن أوريبيدس، بدفعه موضوع كراهية المرأة الى أقصى الحدود أثر في كل النظام الاغريقي الكلاسيكي وهو يلقي الضوء على منطبق عميق لردود أفسال سطحية ، لم تكن لتثير دهشة أي انسان بعد أن أصبحت تقليدية • ان من خصائص المسرح أن يقدم للمشاهد ما يعرض للنظر فيه وللتخلص من الحقيقة المباشرة ، التي هي الشطط في نظام عقلي بكامله •

كيف يمكن الممل على احياء مدينة دون نساء الا أذا مس الناس بجنون أو فقيدوا القدرة على الادراك(٨٠) ؟



#### 🗀 الفلسفية:

ان دونية المرأة طبيعياً وأخلاقياً كما تبدت لنا في الملحمة وفي الماساة المسرحية هي بالدرجة نفسها من الوضوح وربما بدرجة أشد في الفلسفة فالمرأة تعرف بجسم أضعف من جسم الرجل وبقدرة أقل على الاحتمال ،عند فلاسفة اليونان من كنزنيفون الى أرسطو مروراً بأفلاطون ففي الكتباب المخامس من الجمهورية الفلاطون يؤكد الفيلسوف أن المرأة هي دون الرجل في كل شيء وأرسطو يدعم في العديد من كتاباته الرأي المقائسل بتفوق الرجل على المرأة ويقيم ما بين الجنسين علاقة تسلسلية تقابل العلاقة التي تقوم في العائلة ، الرجل على المرأة ويقيم ما بين الجنسين علاقة تسلسلية تقابل العلاقة التي تقوم في العائلة ، وفيها يخضع المبد لسيده ، والابن الأبيه ،كالعلاقة في الانسان نفسه ، اذ تخضع النفس للجسم ، وفي النفس تخضع الرغبة للعقل .

وتعتبر هذه الدوئية على أنها من عمل الطبيعة • لكن الطبيعة في الفكر اليوناني تتحدد غالباً بالرجوع الى العالم الحيواني (١٩) ومن هنا قد يكفي من أجل تفهم أفضل للآراء المتي تلقيناها من المرأة ولتقدير وزن الأحكام المسبقة المعادية للمرأة أن نلجاً الى ثلاثة أبحاث بيولوجية هامة الأرسطو وهي «تاريخ الحيوان» «تكوين الحيوان» ، « وأجزاء الحيوان » .

وينطلق أرسطو من مبدأ يقوم على فياب الانقطاع ما بين المائم الانساني والمالم العيبواني أما أفسلاطون فيؤكد في كتابه « الجمهورية » ( ٦٢٠ ) وبشكل أكثر وضوحاً في و طيماوس » ( ٩٢٠٠) أن الحيبوانات ليست سوى مسوخ من الانسان : يقول ذلك في حديثه عن تناسخ الأرواح • ويقدم أرسطومبدأ استعرارية الأجسام الطبيعية في مواضع متعددة من كتابه و تاريخ الحيوان » •

وفي البيولوجية الأرسطية ، يعد الانسان المعلوق الوحيد المستقيم القامة المنتصب على قائمتين ، وهو الأكمل بين الأحياء فليس فيهشيء من خلق حيواني غير طبيعي ، بل على العكس ، انه أعلى الكائنات الطبيعية مرتب وهو الوحيد الدي هيئت أجراؤه الطبيعية فلقيام بوظيفتها بحسب النظام الطبيعي ( انظر أجزاء العيوان ، ١٠ ـ ١١) .

قانطلاقا من هذه التسلسلية اختار أرسطو أن يدرس الغصائص المشتركة بين كل هذه الكائنات ، فيمكن أن نتوقع أن يأتي على ذكر المرأة دون انقطاع عند وصف الاناث الحيوانات • وبما أنه اعتبر الرجل أقوى المغلوقات ذكورة ، الآنه يقذف أكبر كمية من المني بالقياس الى حجمه ، اعتبرت المرأة بالتالي الأقوى أنوثة بين الاناث الأن الطمث في الدورة الشهرية عندها أهد فزارة مما عندسائر الاناث •

وبعد أن يضع أرسطو هذا المبدأ يسقط على اناث العيوان سلسلة من صفات عامة من صفات النساء : « نعومة وليونة » منسوبة الى كلبات لاكونيا ويضيف اليهما أيضا كل المعيوب المتصلة بتقاليد كراهية المرأة التي تعود على الأقل الى عصر هزيودس كالمبين ، وقتور الهمة والحسد والصدوان والوقاحة والمندر ، كل هذه الصفات يعزوها الى اناث العيوان : واذا ما طبع « الشاعر سيمونيد »، في قصيدة عنوانها : « هجاء النساء » ، المرأة مضفياً عليها أوصافا استمارية من عالم العيوان، فمالم الطبيعة « أنس » العيوانات باضفاء صفات المرأة عليها (٢٠) •

ويمكن تصنيف أفكار أرسطو حول المذكر والمؤنث(٢١) تعت العناوين التالية :

- ١ \_ الذكورة والأنوثة •
- ٢ \_ اشكال المراة: المراة الخصية، المراة \_ الطفل ، المراة \_ القرد
  - ٣ \_ ما يقال عن الدونية عند النساء
    - ع \_ السلبية في الأنوثة •

#### ١ \_ الذكورة والانوثة:

أ ـ تتمين الذكورة بغضيلة الشجاعة ، لأن الاناث عن دائماً أقل شجاعة من الذكور • وعندا التغوق عام الى حد أنه يتبدى بوضوح على كل المستويات من الأعلى الى الأسغل عند كل الكائنات الحية •

وعند أرسطو يتوازن هذا الاختلاف معسلسلة من الاختلافات التشريعية. فالذكر لكونه هو الأتوى والأكثر شجاعة فهو الوحيد المزود بأعضاء تساعد على المهجوم وعلى الدفساخ كالمناخس والأظفار والقرون والأسنسان الناتئة ، وأجزاء أخرى من الجسم من هذا النوع.

هذه الأجزاء قد يختص بها الذكر وحده أو أنها تكون أكثر تطورا عنده و توجه أيضا شجاعة أنثوية ولكنها أقل من شجاعة الذكر ( مثلا ، اناث الفيلة المستخدسة في الحسرب ، وتوصف شجاعة الذكر بأنها و مسيطرة » أما شجاعة الأنثى فتوصف بأنها و خاضعة » : و فالرجل يمكن أن يعتبرجبانا أذا كانت شجاعته بدرجة شجاعة المرأة » و السياسة ) و واذا بدت اناث الدببة والنمور أكثر شجاعة من ذكورها فذلك يمود الى حقيقة مفادها أن الطبيعة وستمت عليها في صفاتها الأنثوية ( أربع حلمات لا اثنتان ) و وتستمين أنثى الفهد ، وكذلك المنكبوتة ، بما تملكه من وسائط أنثوية ، كالخداع والافراء عند أنثى النمر و والنسيج وهو شفل خاص بالاناث عند العنكبوتة ، وتبتى النحلة ، وهي عاملة مسلحة بابرة ، بينما ليس لليعسوب شلها وفي هذه العالة يضطر أرسطو الى عاملة مسلحة بابرة ، بينما ليس لليعسوب شلها وفي هذه العالة يضطر أرسطو الى انفسر الأمر بعدم الانتساب الى الجنس المذكر: ان اليعاسيب المزيفة ليست مذكرة و وبالمكس ان امتلائ و أداة للدفاع » ، كالابرة ، يكفي للبرهان أن العاملات ينبغي أن يمتلكن في أن امتلائ و أداة للدفاع » ، كالابرة ، يكفي للبرهان أن العاملات ينبغي أن يمتلكن في أن امتلائ ، وجنس الذكر وجنس الأنشى » .

شم ان تصرف ذكوريا وهدوانيا هندالأنثى يؤثر بشكل خطر في أنوثتها ، حتى انه يمكن أن يؤدي الى اختفاء خصائصها • ويذكر أرسطو على ذلك مثالا هو أن أناث الدجاج عندما تنتصب على الديوك تأخذ بالصياح كالديكة وتحاول السفد وهندها تنتصب أمرافها وترتفع ذيولها • • » •

ب ) وتتبدى الأنثوية بشكل خاص في حب الأم لأبنائها ، وهنو ما يتمارض منع الشجاعة المذكرية •



فالاناث لا تبدو عندهن بادرة ذكاء أوشجاعة الا عندما يندفعن بفريزة الأمومة ، ويضرب مثلا الظبية ، واللعجلة والكلبات والدببة ، التي تخترع وسائل لعماية صفارها ويقدمن عند ذلك أمثلة من بطولات الأمومة ، ويفسر كزينوفون (في الاقتصاد ٢٤) تفوق المرأة على المرجل في هندا المجال بأن العناية الربانية قسمت للمرأة من العنان « على العلم الكثر مما قسمت للرجل » ،

فغريزة الأمومة تتلازم مع تطور الحلمات • وذلك لأن الطبيعة وضعت هنا مغزونا احتياطياً لتغذية الأطفال العديثي الولادة » • وتبتى العناية بالأطفال بنظره من مهام الأنثى أصلا ولا يمكن للرجل أن يشغل نفسه بذلك دون أن يتعرض للتأنث ، أي لهبوط المتيمة • فعند الطيور مثلا يكتسب الذكر صفات أنثوية عندما يسلك سلوك الأم • والخلاصة ان أرسطو يقيم صلة وثيقة ما بين الأنثوية والعناية بالأطفال •

#### ٢ \_ اشكال الأنثى:

عندما يقابل أرسطو ما بين الأنثوية والذكورة ، لا يعترف للجنسين بالمساواة في الغروق • لناخذ مثالا على ذلك قائمة الأضعادالفيثاغورية في الكتاب الأول من ما وراء الطبيعة ، حيث يضع المذكر في الجانب الطبيع المؤنث في الجانب الردي، وانطلاقا من المبدأ القائل بلزوم الفصل ما بين الأحسن وما هوادئي منه ، قانه يستنتج النتيجة التالية وهي دانه حيثما يكون ذلك ممكنا وفي حدود ما هوممكن يكون الذكر متميزا عن الأنشى ، لأن مبدأ الحركة ، أي الذكر ، هو للكائنات التي تول ، أفضل الموجود » •

و مكذا لا تبدو الأنثى في النظام الأرسطي أكثر من مذكر مصغر د امراة ... خصبي ، على شكل ما •

فبالاخصاء يتعول العيوان الى الأنثى وفي « المشكلات » يقابل أرسطو ما بين الذكور و التامين » وبين الأنساث « المسوهين » وفي تكوين العيوان يذهب الى حد احتسار ولادة أنثى انحسرافا لا مناص منه عن الطبيعة ، واعتبار الأنثوية نوعا من التشوية الطبيعي وهو يعزو ذلك ، مع ديموقريطس الى المادة والى فترة الحمل ، عندما تتكون المضغة أكثر مما يمكن أن يعزى ذلك الى البنوة أو الى مبدأ حيوي وبهنا يصيب أرسطو المرأة بصورة مضاحفة ويبرى والرجل كلية -

والمرأة ، القريبة من الغصبي، الذي يعد ذكراً مشوها ومسخاً اصطناعيا هي قريبة أيضاً من الطفل الذي يعد ذكراً غير تأم ، ويؤكدارسطو على التشابه القائم ما بين « تشكل » المرأة وشكل الطفل الذي يعد أكراً و تبعد أصداء المرأة وشكل الطفل ويؤيد الرأي بأن طبيعة المرأة تقترب من طبيعة الطفل ، و تبعد أصداء هذه الأفكار في التسلسلية التي يبينها في السياسة ( ١٢ ، ١ ، ١٣٥٩ ، \_ ٤ ، ١٣ ، ٧ ، ١٣٦٠ ، و حيث يقول ما خلاصته : يوجد من جانب ، الرجل الذي خلق ليامر لأنه يملكان ارادة متطورة تماماً ، ومن جانب آخر ، المرأة والطفل وقد وجدا ليؤمرا لأنهما يملكان ارادة و مشوهة » ، هير قادرة عند المسرأة ، « وناقصة » عند الطفل الذي لم يبلغ حدد

نموه • فان كانت مسخا مشوها أو ناقصاً من الذكر ، هل تنتسب المرأة حقاً اللى الانسانية ؟ ودون أن يضمه موضع الشك، يبدو أن أرسطويميل بالمرأة أحيانا الى جانب العيوانية ، فهو عندما يوازن ما بين الرجل والقرد يلاحظ بدقة كل ما يجده من فروق تباعد ما يبين المجنس عند القرد والجنس عند الرجل ، لكنه ، على العكس ، يقارب ما بين المرأة والهجرس ( القردة ) قائل : أن الأنثى لها عضاء جنسية تشبه أعضاء المرأة » •

#### ٣ \_ ما يقال عن اللونية عند المرأة:

آ \_ لا تتوقف دونية المرآة عند الشكل ، فدورها في الولاء أقل شأنا بالقياس المسى دور الرجل • ففي الواقع أن أرسطو يقيم فارقاما بسين مني الرجسل والمطمث عند المسرأة ، موازيا للفارق بين الرجل والمرأة ، فاذا كان الملمث مقاربا للمني فانه لا يمكن أبدا الا أن يكون أدنى منه وقد يمكن أن يوصف بأنه و مني "نجس » أو مني "يسيل بصورة في كاملة و وفير ناضع » ، أو أنه لا غير ناضع مطلقاً » وهو يرد هذا التحضير المناقص وهذا التصور في النضج ألى و المعجز » عند الأنثى ، والمي عدم قدتها على توفير الحمارة الملازمة الميان تطور العملية الى نهايتها • وأن هنيا النقين في التحضير يعسود الى أن دم المسرأة أثقل وأشد سوادا من دم الرجل ، وهو أقرب شبها الى دم الحيوان •

ب - الدم الرديء لا يكذب: عاقبت ضعف المرأة ، لناخذ مثالا وحسب ، ساقيها النحيلتين وشعر بدنها الناعم وصوتها الضعيف و يأن النساء أضعف من الرجال فانهن أكثر تعرضا و للأذى ، أذ يكن "كالأطفال أكثراستها أن من المرجال لهجمات القصل والبراخيث ، لهن و صوت أكثر دقة وأشهامات و ولهن عدد أقل من الأسنان وعدد أقل من مفاصل الجمجمة وهو يبين بالمواقع و أن الجمجمة مفاصل : عند المرأة مفصل واحد ، واثري الشكل ، أما عند الرجل غالبا ما تكون ثلاثة مفاصل تجتمع في نقطة واحدة » "

ثم يعضي في اتهامه الى أبعد من ذلك جاعلا من الفرق دونية : ان النوع الانساني له أكبر عدد من المفاصل في الرأس ، وللرجالكثر مما للمرأة ، وان عدد هذه المفاصل هو الذي يضمن لمنطقة النساغ تنفسا أفضال ، ويختلف حجم الدماغ عند الرجل منه عند المرأة • ويقول « عند المحيوان ، يكون دماغ الانسان هو الأكبس بالقياس الى حجمه ، وبالنسبة الى النوع الانساني ، يكون الدماغ عند الرجال أكبر حجما مما هو عند النسام » •

آلا وان العضو يحتاج الى تنفس الهواء بما يتناسب مع حجمه ، أي الى مفاصل تعين على التهوية • ومن جهة أخرى اذا كان دماخ الرجل هو الأكبر فمعنى ذلك أن له و في قلبه الحرارة الأشد صفاء » لأن الدماخ و عضورطب وبارد » وظيفته تعديل حرارة القلب • هكذا ، الدماخ ، القلب ، الدم ، والمني ، هيكلها من علامات تفوق الرجل على المرأة •

ويسترسل أرسطو في حديثه عن مراحل تطور المراة، التي ينظر اليها على أنها المتخلفة

ربيس. وبالنظر الى مجمل الوقائع مجتمعة ويستنتج أن تقوق الذكر يتجلى في كل مراحل تطور الجنين من الحمل الى الوضع ، ثم يتأكدهذا التقوق بعد الولادة و

#### ٤ \_ السولادة:

لنقل في ختام هذا العرض حول المرأة في كتابات أرسطو ، أن دونية المرأة ، اللتي جرى تأكيدها بصورة مباشرة ، يمكن ملاحظتها أيضا بشكل أدق بأضافة الأنثوية بصورة متتابعة الى كل ما هو سلبى •

آ \_ وفيما يتعلق بالعيل المكاني ، يقدم أرسطو رأيه فيما يلي : و القاعدة المعاسة هي أن الأفضل والأثمن يكون عندما لا يقوم ما هواكثر أهمية منه حائسلا دونه · فبالنسبة الى « فوق » « وتحت » ، يكون الأعلى هو الأهم ، وبالنسبة « للامام » و « للوراء » يكون الامام ، وبالنسبة « لليمسين » « وللشمال » ، يغضسل اليمسين ·

وفي هذا النظام الأرسطي، لن يصاب المروبالدهشة عندما يرى موقع الرجل ، فهو في الجانب العالمي أي قدوق وفي الأسام ، وعلى اليمين ، بينما جعلت المسراة ، عادة ، تحت ، ووراء ، والى الشمال .

ب - أما فيما يتعلق بالمناخ ودرجة العرارة ، فان أرسطو يؤكد ، بالاعتماد على المعارف السائدة في عصره ، وهو يتعدث عن الغنم ، انه «عندما يقع العمل وقت هبوب ربح الشمال ( وهو النسيم العليل في بلاده ) تنجب النعجة ذكورا على الأفلب ، أما عندسا يقع العمل وقت ريح الجنوب ، فانها تلدالأناث » • وهكذا ينصح الى الأزواج الذيت يودون الدرية أن يكون لقاؤهم عند هبوب ربح الشمال ( السياسة ) •

وهناك مبدأ آخس مناخي يكشف عندونية المرأة : انها باردة بينما الرجل أعلى حرارة ، والمعروف أن الحرارة هي دائما حدايجابي وأن البسرودة تعرف بمبورة هاسة سلبيا بكونها نفى الحرارة -

الحرارة هي دليسل الكمال في حسين آن البرودة ترتبط عادة بالضعف ، والشيخوخسة والمسرض ٠٠٠

أخيراً في نظام أرسطو ، تكون العسرارة الأعلى للرجل ، بالنظر الى انتاجه للمني ، هي التي تعلسل لنا تعليه صحيحاً تفوقه في الولادة ويكون المسولود أنثى عندسا يكون المني سيء النضج ، لنقص حرارة من يصدرعنه ولقصور قدرته على انضاج المادة ، وبناء على ذلك ، اذا كانت المرقبة في انجاب الذكر الأن انجاب البنت هو شبه الحفاق \_ يكفي أن يكون المناخ طيبا ، وأن يكون العمس مناسبا (ليس فتيا ولا مفرطا في الشيخوخة ) ، وأن يكون المني جيدا (متخشرا وكثيفا وثغينا ) ، ورحما كريمة -

لنقل في خاتمة الحديث ، ان الحطّ من قيمة المرأة يتأكد بوضوح عند أرسطو في مفهومه للانجاب حيث يجمع ما بين انجاب البنات وبين عوامل سلبية ويميز دور المني أي الذكر في الولاد \* النسل للرجل وحده والمرأة تستقبل وحسب \* والرجل يعطي



د الصورة والشكل » أي د النفس » أما المرأة فتعطى د المادة » د الجسم » • وان يدرة الذكر تشبه البدار، أي ما هو بالحقيقة أصل النبات، والمرأة تشبه الأرض التي تهيىء د المادة والجسم » (٢٢) •

#### 🔲 رومة والمراة:

من الملحمة إلى الفلسفة مروراً بالمسرح، رأينا كيف تدهورت بالتدريج صورة المرأة • لقد طبع الفكر اليوناني بالاد حوض البحس المتوسط بطابعه • فالهلينية التي ازدهرت في مصر وسورية وفي الأناضول وبيرنطة لم تقصر في نقل هذا التراث ونشره • لقد رأينا أثر بيرنطة وسوف نسرى أثر روما ولكن بايجاز •

سنرى أثر رومة التي احتلت بلاد اليونان والشسرق الهليني والتسي تبنت وهضمت ثقافتهما •

واذا لم تتطور الأفكار اليونانية من المبرأة بانتقالها الى رومة فان نوعاً من العلاقات ما بين الرجال والنساء يبدو أنها هي التي سيطرت عند شعب يعرف عنه أنه نظم العمل: أي ما يتعلق بتوزيع المسؤوليات ما بين الجنسين، وهو توزيع تصل شفافيته الى حديث عن الأساس الأيديولوجي الذي بنني عليه "

ففي عصر البطولة الذي سبق حروب عنيبعل ، انعصر دور المرآة في و اهاجي » ، جواننال ، مثلا ، في اعمال المعدمة المنزلية : فما أن تهب من سريرها حتى تلتفت الى عملها في منزلها الذي تعبق فيه رائعة الدخان معاطة باربعة اطفال صنار وهي تراقب المقدور التي وضعتها على النهار لطهي المطام • وفي صورة ساخرة أخرى ترى المرأة وهي و ترضع من ثديبها المعتلئين أولادا أشداء لكنهم ما زالوا في سن الرضاع » بينما يقضم الرجل حبات البلوط وهو يتجشأ • ان وراء فظاظة هذه اللوحة التي رسمت على هذه الصورة لاضحاك جمهور يفترض أن يكون مرفها ومدنيا ، تبدوملامح القيام القديمة المرتبطة بالأرض وبتقسيم المعلى حسب الجنس وبنوعية الملاقات داخل المائلة في الوسط الريفي ، وكذلك أوساط الفلاحين الذيان فانووابيئاتهم الأصلية ليعيشوا في المدينة ولم يحل وكذلك أوساط الفلاحين الذيان فانووابيئاتهم الأصلية ليعيشوا في المدينة فاتها لم تتغير، أي نظام قيمي أخر محل ها النظام حتى انتشار المسيعية • فقيم المدينة فاتها لم تتغير، لكنها أدخلت في نظام تسلسلي جديد •

ويمكن مع ذلك تمييز مرحلتين في تمثيل المرأة الرومانية : قبل حروب هنيبل نجد المرأة في مدينة فقيرة نسبيا وكادحة ، حيث يقوم كل انسان من الجنسين بدوره ، الفلاح المواطن ـ الجندي من جهة ، ومن جهة ثانية المرأة راهية المنزل المنجبة النشيطة ، ملجأ الرجل المحارب ، للراحة وللسمادة •

ولكن بعد حروب هنيبعل يلاحظ تدهوربطيء في كل هذه العناصر • فان اختفاء ملكية المواطن الصغيرة ، وتدفيق الشروات والبدالعاملة المستعبدة بما حملته من نتائج في



الجيش والحياة المدنية ، كل هذه العوامل أدتالي قلب أسس المدنية والى تهديم الأخلاقيسة الرومانية المقديمة •

ان جزءا كبراً مما يوجه من قدح وذم للمرأة ، ومما هو من الموضوعات العامة في المسرحية الهزلية وفي الأهاجي وحتى في الخطب السياسية لرجل مثل كاتون ، يبنى على هذا التصور وما يلفت النظر في مثل هذا النموذج من الخطاب هو تعديد دور المرأة بالنسبة للعمل أو الفراغ • فالوقت الحر أو الفراغ الذي هو للرجل زمن الانجاز هو للمرأة على العكس زمن خطر • فالعمل يفترض حفظ عفة المنزل، اذا ما قبلنا أن الكماليات والفراغ تهددان بدرجة خطيرة النظام الأخلاقي • مثلا لوكريس يتحدث عنها المؤرخ تيتوس ليفيوس وهي تعمل في غزل الصوف وحياكته بينماتقضي كنات الملك الوقت على مائدة الطعام ، وهن مستلقيات حولها كما يفعل الرجال ، انها لا تمدح لأنها تعمل في الصوف ولكن لأن هذا العمل يعصمها من أن تسقط في مهاوي السوء التي تسقيط فيها النساء اللواتي هذا العمل يعصمها من أن تسقط في مهاوي السوء التي تسقيط فيها النساء اللواتي

هنا اذن ، الموقف مختلف تجاه الرجلوعنه تجاه المراة في ما يخص العمل ، والقراق مستشهدا بكتاب الاقتصاد لكنزينوفون في الترجة التي حققها شيشرون كوليميل (المقدمة ١٢) يبين أن تحضير الطعام هو الذي يخط الحديما بين الناس والبهائم • ومن هذا الواقع يذهب الى ملاحظة الفرق ما بين المهام الملقاةعلى عاتق الرجل وتلك التي تلقى على عاتق المراة : د • • • كان من الضروري أن يخرج أحد الجنسين الى الخارج ، الى الهواء الطلق، لتحصيل القوت والمؤنة بعمله وبما يقدر على صنعه • ويكون عندئذ من المناسب أن تكون مهمة الأم حراسة هذه المؤنة والقيام بالأعمال الأخرى التي ينبغي أن تنجزفي المنزل » أن هذا التقسيم القطبي للعمل على الجنسين وتخصيص مهام لانجازها قائم على أساس طبيعة كل منهما • « فأعمال المنزل ، مخصصة للمرأة ، أما الأعمال التي تتم خارج المنزل فتقتصم مسؤوليتها على الرجل • وقد منحت الألهة الرجل القدرة على احتمال الحرارة والمبرودة، والأسفار وأعمال السلام والحرب ، أي أعمال الزراعة والمجيش ، وخصت المرأة بمسؤولية المناية بشؤون المنزل ، بجملها هير مؤهلة للقيام بأي عمل آخر » •

هكذا يتضح أن تقسيم المهام بين الجنسين هو في الرأي المام الروماني من عمل الطبيعة وان أي اتجاء لتغيير هذا التقسيم هو سير في عكس الاتجاء الطبيعي ، أي أنه يؤدي الى تقويض نظام الأشياء • ويستنتج من ذلك أن رجلا يقوم بأعمال انثرية ينتهي بالتالي الى التأنث ، وان المرأة التي تقوم بأعمال الرجال تنتهي من جانبها الى الاسترجال •

وينتظم عمل المرآة حول ثلاث وظائف :

الصيانة والتنظيف وطبخ الطعام ويرتبط باعداد الطعام ، حفظه وتدبير الدواء ، والسعوم ، وتعضير السعوم ، هـ أسـوأ الطبيخ ، هو مطبخ الموت ، ويقابله المطبخ المعلمات في دعاوى التسميم ، كانت الطيب الذي هو الغذاء الذي يحفظ الحياة ، وان كل المعاكمات في دعاوى التسميم ، كانت

المرأة موضوعها • فالمهمة التافهة الذي تقوم باعداد الطعام ، لا تحتل الا حيزاً ضيفاً في الوديق ، لأنها من الحياة اليومية ، بالقياس الى الوجه المضاد الشريس ، وهبو تحضير السموم ، لكن لا يمكن عزل احدى المهمتين عن الأخرى ، الأمر نفسه يطرح بالنسبة لعمل آخر وهو الانجاب •

ويعد عقم الزواج أكبر لعنة يمكن أن يتصورها زوجان رومانيان • فعلى زوجة المواطن الروماني أن تؤمن له نسلا • انهاوظيفتها الأساس • هذا هو عملها ، وينبغي ألا تفهم كلمة « لا بسور » بالمعنى المقصود من دورها في الفراش وحسب ، بل بالمعنى الأوسع • فالحياة لا يمكن أن يفهم لها معنى الا بربطها بالحياة ، بالألم ، والمشقة (٢٣) •

وتطبع الولادة قدر المرأة يطابعها • ويماأن الولد ملك لرب الأسرة فلا يمكن أن يتم الاجهاض الا بموافقته ورضساء • ولم يكنليسمح بممارسة منع الحمل أو الاجهاض الا لنساء من الطبقة الارستقراطية •

ويؤكد جوفيال ذلك بقوله :

« على سرير مذهب لا يمكن أن نسرى نساء يلدن ما دامت الممارسات والأدوية التي تجعل النساء عقيمات ناجعة وقادرة على قتل الأجنة وهي في أرحام الأمهات بالثمن الغالي » و أما النساء الأخريات من عامة النساء فانهن يتبلن ألحطار الولادة وكل متاهب الارضاع » وكان هذا لمدة طويلة من واجبات المرأة الرومانية ، وكانوا يمتقدون أن حليب الأم كبدرة الأب ، له خاصية في خلسق ملامح الشبه في الجسم والروح -

واذا كان انتاج الأولاد الأحسرار وتربيتهم هو قدر المرأة الروسانية ، فان خسزل المسوف هو شعارها ورمزها \*

وفي التقوش على الأضرحة في العصرين الجمهدوري والامبراطوري تطلسق صفة و الفزالة »، هزالة الصوف على كل زوجة جيدة (٢٤) فالعمل في الصوف هو رسن المرأة كما أن العمل في السلاح هو رمن الرجل ولكن على العكس ، يعتبر غزل الكتان ، حسبما يذكر بلينوس ، عملا مشرفا للرجل ( التاريخ الطبيعي ) .

ولكي يبين أن النسباء الرومانيات في عصره قد تبدلن يصرح كوليميل: « الآن • • ينصرف معظم النسباء الى الكماليبات والى الفراغ ، الى حد أنهن لا يتناولن الى المناية باعداد الصوف ، انهن لم يمدن يتذوقن الملابس التي تعد في المنبزل ويسعدن بالملابس الغالية التي تساوي أثمانها مبالغ باهظة وتستنفد تقريباً ثروات كاملة » ( مقدمة الاقتصاد لكزينونون ) •

وهكذا يتمارض الكمالي والكسول مع العامل ، فالشاعر الهزالي بلوتوس ( ٢٥٤ - ١٨٤ ق م ) ، يتول في Epidicus ابيديكوس: أن زينة المرأة تمنع المواطنيين من دفع



ما عليهم من ضرائب ، ( ٢٢٢ ـ ٢٣٧ ) • وفي فن العب يعتبر أوفيد أنه من الجنون أن يعمل الانسان على جسمه كل شروته ( ١٦٩،٣ ) • وقد أتجه التشريع الروماني نفسه الى وضع حد لميل المرأة الى الكماليات •

وهكذا فان المرأة الرومانية عندما كانت تعمل تعافظ على الحلاقية البيت ، وعندما لا تعمل تثبت غنى هذا البيت ، ولكن في كالالحالين تعلي قيمة المرأة كرامة المرجل وخيلاء، أي مكانته(٢٠) .

هكذا ، من هوميروس الى جوفنال ، مرورا بالمغيلوس والريبيدس والرسطو ، يبقى وضع المراة هو نفسه ، من هذا المين الثقافي نهلت بيزنطة ، فالكنيسة حياولت أن تخفف من حدة كراهية المرأة في العصور القديمة ، باضفاء القداسة على رابطة الزواج ، لكنها لم تغلع تماما .

#### \* \* \*

#### 🔲 العسواشي :

- 1 Louis Bréhier, La civilisation byzantine, Paris, Albin Michel, 1950 et 1970, p. 18, (Coll. L'Evolution de l'Humanité).
- 2 Léon VI (empereur), Novelles, 123, nov. 98; cité ib., p. 19.
- 3 Bréhier, op, clt., p. 19.
- 4 K. Krumbacher, Mittelgriechisch Sprichwörter, in Bayerische Akademie der Wissenschaften, philosophische-philologische Klasse, 1900, 2.
- 5 Stragegikon ou Logos nouthelitikos, éd. Vasilievsky, 2° éd., St.-Péters-bourg 1896, cité par Ch. Diehl, Dans l'Orient byzantin, Paris 1917, p. 161.
- 6 Cité par Bréhier, op. cit., p. 20.
- 7 Cf. Ch. Diehl, Figures byzantines (I-II Pars 1906, 1908), I, 134.
- 8 Ed. et trad. Leib. 3 vol., Paris 1937-46 (Coll. byzantine de l'Association Guillaume Budé), voir IV, 4, 109; XV, 2, 463; Cf. aussi G. Buckler, Anna Comnena, Oxford 1929, 116-177.
- 9 Cité ap. Bréhier, op. cit., p. 20.
- 10 Cf. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, 2° éd., Munich 1897, p. 556.

- 11 Ch. Diehl, Figures byzantines, op. cit., I, 113, 293.
- 12 Cf. Sp. Lambros, La femme chez les Byzantins, in Neos Hellenomnemon, XVII/1923, 272 sq. (en grec).
- 13 Correspondance, in Revue des Etudes grecques, I/1888, p. 97.
- 14 Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques, éd. F. Boulanger, Paris, Helles Lettres, 1935, introd.
- 15 Brehier, op. cit., p. 415.
- ١٦ عدا العرض عن المراة في الاليادة متبوس عن ورقة قد مها م. فورونوف إلى نصدوة عقدت في استراسبورغ عن (المراة في المجتمعات القديمة) عام ١٩٨٠–١٩٨١ وموضوع ورقة فورونوف:
   د المرأة في العالم الملحمي ، الاليادة » طبعت وقائع الندوة في استراسبورغ ١٩٨٣ •
- A. J. Podlecki مدا العرض عن المرأة في « المتوسلات » إذاد كثير أمن مشاركة أنطوني ج. بودلكي ١٧ \_ ١٧ في الندوة الملاء المرجع نفسه •
- ١٨ ــ هذا العرض من المرأة في مسرح أوريبيدس متبوس من مشاركة كليرنانسي في الندوة المذكورة أمسلاه • المرجع نفسه •
- 19 Voir U. Dieraner, Tier und Mensch im Denken der Antike, in Studien zur antiken, Philosophie, 6, Amsterdam 1977, pp. 61-65.
- 20 Cf., à ce propos. N. Loraux, Sur la race des femmes et quelques-unes de ses tribus, in Arethusa, 11, 1-2/1978, pp. 43-87.
- دور معرفي سلبي عطير في تكوين الفكر البيولوجي الاخريقي راجع:

  Cf. R. Joly, La biologie d'Aristote, in Revue Philosophique, 1968, pp. 219
  53; S. Byl, Recherches sur les grands traités biologiques d'Aristote.

  Sources écrites et préjugés, Bruxelles 1980, pp. 210-202.
- ٢٢ هذا المرض عن مقالات بيولوجية لأرسطو تدين الىمشاركة سوزان سعيد في الندوة سابقة الذكر •
- 23 Cf. Dieter Lau, Der lateinische Begriff Labor, Munich 1975.
- 24 CIL VI, 10230, 1, 23 (lanificio); VI, 11602 (lanifica); VI, 15346, 1. 30 (lanam fecit). Cf. Eloge funèbre d'une matronne romaine (Turia), éd. M. Durry, Paris 1950 (Coll. des Universités de France).
  - ٢٥ عدا العرض عن المرأة في رومة يدين الى مشاركة جان موران في الندوة المذكورة سابة!

\* \* \*

# النقابات عندالمسلمتين

#### . د. محدّ مُن پرسَع دالدّين

#### 🔲 التعريف بالنقابة:

تعرف النقاية بانها « جماعة من العمال تضم مهنة او اكثر ، انشئت اساسا من أجل الدفاع عن مصالح الأعضاء ورعايتهم من الناحية الاقتصادية ، وكان هذا التعريف الضيق يثلاءم مصغطروف بساة النقابات والعاجة اليها من أجل تحسين شروط العمل ، وللمعافظة على الحقوق الاقتصادية للعاملين من حيث الاجود والعلاوات والمعاشات والاحالة الى المعاش ٠٠٠ غير أن تطود الزمن أدى الى اتساع مفهوم النقيابة لينطوي على الانشطة الاجتماعية والاستهلاكية والترويعية ، بجواد المهام الاقتصادية ، وبذلك أهيد تعريف النقابة بانها : تنظيم اختياري دائم للعمال ، يتولى رعاية مصالعهم والدفاع عن شروط عملهم وتحسين أحوال معيشتهم • وتعرف أيضا بانها هيئة أو جمعية أو اتحاد يمثل وتحسين أحوال معيشتهم • وتعرف أيضا بانها هيئة أو جمعية أو اتحاد يمثل مجموع العاملين في صناعة أو مهنة أو مشروع صناعي ، ويملك التعبير عن رغباته وأمالة ويعمل على تحقيق أهداف اقتصادية (١) •

ونستطيع القول نتيجة للتعاريف السابقة ان النقابة هي عبارة عن اتحد أو هيئة تضم أعضاء تجمعهم مهنة واحدة ، وتعمل لصائحهم بالنسبة للقضايا التي لا يمكن قيام كل عضو بها على انفراد •

آما بالنسبة لمنظمات المدرسين « فالعمل الجماعي فيها وسيلة فعالة للارتفاع بمستوى قوة المدرس ونفوذه ، فاتحادات العمال قدمارست بنجاح مثل هذا العمل لرفع الأجور ولتحسين ظروف العمل ، وعن طريق المساومة الجماعية والاضراب يستطيع المدرسون الذين يضمهم اتحاد أن يمارسوا قوتهم للحصول على مستوى من العدل الاقتصادي لا يستطيع المحصول عليه المدرس الفرد »(٢) •

وبالنسبة للنقابة والنقيب عند المسلمين فقد تعرض لتعريفها ابن منظور حيث يقول: 
د النقيب عريف القسوم ، والجمع نقبام ، والنقيب العريف وهو شاهد القوم وضمينهم، 
ونقب عليهم ينقب نقابة : عرف ، وفي التنزيل العزيز : ( وبعثنا منهم اثنى عشم 
نقيبا)(٢) ، قال أبو اسحاق : النقيب في اللغة كالأمين والكفيل • • • وفي حديث عبادة بن 
الصامت (٤) : مكان النقبام ، جمع نقيب ، وهو كالعريف على القسوم ، المقسدم عليهم ، 
الذي يتعرف أخبارهم ، وينقب عن أحوالهم أي يفتش •

وكان النبي (على الله المعنى على الله المعنى المعاهد الله المعره المعره المعره المعره المعره المعرف المعرف

وقيل للنقيب نقيباً ، لأنه يعلم دخيلة أس القوم ، ويعرف مناقبهم ، وهو الطريق التي معرفة أمورهم »(°) \*

[ما الباحثون المحدثون فقد عن قوا التنظيمات الحرفية الاسلامية تعريفات متعددة منها(١) :

ـ يرى ماسينيون : انها مؤسسة نتابية تقوم بتنظيم الحرفة وحفظ أسرارها وتثبيت أسمار عادلة للمنتجات الصناعية والحفاظ على مستوى الصناعة البشرية .

ـ ويعرفها ليفي بروفنسال: انها عند تأسيسي يحدده المرف ويسلم به الداخلون في الجماعة ويتسمون على احترامه :

\_ ويقول كويتين : انها اتحاد المسجاب المهن ما المتسرض منه المعافظة على مستوى العرفة ، وتثقيف المنتسبين اليها .

- ويقدم بي تعريفاً يقول فيه: انها نوع من الاتحاد المهني تقوم على العضوية ذات الطابع الشعبي ، يضيف الى ذلك بانهامجموعة من الناس يعملون في فرع معين من الاقتصاد المحضري ، في فترة من الزمنويكونون وحدة تؤدي وتنجز مختلف الإضراض مثل الممارسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولا بد في رأيه من توفر شرط أخر، وهو وجود جهازين من الموظفين والمنفذين الذين يختارون من بين أفراد هذه الوحدة ويرأسهم رئيس .

\_ ويقول ستيرن : أن الصنف يعني نقابة لأهل الحرف أو جمعية تقوم بتصريح رسمي .

\_ ويرى فلورنس بترسون: ان جمعيات آرباب المهن والعمال في العصور الوسطى عبارة عن طائفة من الصناع اتحدوا سوية من آجل بلوغ غاياتهم من الحماية والتحكم بالسوق المحلينة .

ونعن بدورنا نعرف النقابة والتنظيم العرفي عند المسلمين بأنها : مجموعة من الأفراد يقوم عليهم رئيس، ينتمون الى حرفة واحدة ، يربطهم عقد قائم على المعرف ، ويتضمن هدذا المقد المحافظة على مستوى الحرفة وحمايتها وحماية أفرادها و



#### □ النقابات والاصناف:

#### آ ـ نقابة ذوي الانساب:

لقد قامت هند المسلمين منظمات حملت اسم النقابة الا إنها لم تقم بالمهام التقليدية للنقابة ، هذه هي نقسابة ذوي الأنساب ، ويتحدث عنها أبو الحسن الماوردي في سياق حديثه عن الولايات مثل القضاء والولايات ، وحديثه عنها وعن ولايتها ذو أهمية بالنسبة لموضوعنا ، ولو كان يتملق بالمناية بذوي الأنساب ، الا أنه يقر مبدأ قيام ولاية خاصة لهيئة داخل الولاية العامة والدولة ، ونرى أيضا علاقة لهؤلاء النقباء بالعلماء وممارستهم التعليم .

يقول الماوردي: « ولاية هذه النقابة تصبح مسن احدى ثلاث جهات ، اما من جهبة النحليفة المستولي على كل الأمور ، وإما مسن فوض الخليفة المستولي على كل الأمور ، وإما من نقيب عام للولايات استخلف نقيبا خاصا بالولاية فاذا أراد المولى أن يولي على المطالبيين نقيباً أوعلى المباسيين نقيباً اختار منهم أجلتهم بيتا وأكثرهم فضلا وأجزلهم رأياً يتولى عليهم لتجتمع عليه شروط الرياسة فيسرعوا الى طاعته برياسته وتقسيم أمورهم بسياسته (٧) -

ويستطرد الماوردي فيتول : « النقابة على ضربين : خاصة وعامة ، فأما الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها الى حكم واقامة حد فلا يكون العلم معتبرا في شروطها »(^) .

ويمرض لمهام النقابة الخاصة ، حيث تكون عونا للاعضاء المنتسبين اليها في استيفاء الحقوق تارة ، والنيابة عنهم في المطالبة بعقوقهم تارة أخرى .

ويقول الماوردي: « أما النقابة العائمة فعمومها أن يرد اليه في النقابة عليهم مسع ما قدمنا من حقوق النظر خمسة أشياء: أحدها الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه ، والشاني الولاية على أيتامهم فيما ملكوه ، والثالث اقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه • والرابع تزويج الأيامي اللواتي لا يتعين أولياؤهن أو تمينوا فعضلوهن • والخامس ايقاع المجر على من عته منهم أو سفه وفكه اذا أفاق ورشد فيمير بهذه الخمسة عامة النقابة فيمتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته أن يكون عالما من أهل الاجتهاد وليصبح حكمه وينفذ قضاؤه يرا) •

ويحاول الماوردي معالجة نقاط المتداخل ما يسين ولاية النقابة وولاية المقضاء ويتضح أن الماوردي يجمل النقابة هي المغتمة بالفصل عندما يتراضى المتنازعان من أهل البيت بحكم القاضي لأن النقيب أحق بالنظر بينهما واذا تنازع عضوان كل منهما من نقابة وتمسك بحكم نقيبه فان السلطان هو الذي يفصل بينهما باعتبار أن منهما من نقابة وتمسك بحكم النقيبان ويحضر كل منهما صاحبه ويشتركان في سماع ولايته أهمم الولايات أو يجتمع النقيبان ويحضر كل منهما صاحبه ويشتركان في ولايت الدعوة وينفرد بالحكم بينهما رقيب المطلوب دون الطالب ، كما يجوز أن يكون في ولايت

النقيب صرف القاضي حن النظر بدين [هلهذا النسب ، وبالتالي فلا يجوز للقاضي أن يتمرض النظر في أحدامهم عندما يستعدي اليه مستعد منهم ، وهي مبادى شديدة الإهمية والخطر واذا جاز ان توجد النقابة على أساس (النسب) فأولى ثم أولى أن توجد على أساس العمل لأن العمل أهم من النسبوانسب لا يعني شيئًا عند الله وعند المناس •

وهكذا نرى أنه كان من المقرر فقها وهملا وجدود نقابة تتكون من تجمع اختياري لعدد من الأفراد يكونون أعضاءها وينتخبون رئيسا او (نقيباً) لها • ان هذه النقابة تقوم بإختصاصات عديدة مسن ضمنها الدفاع عن حقوق اعضائها والمفصل فيما ينشأ بين أعضائها أو ما بينهم وبين سائر الناس من منازعات • وان هنده النقابة كان لها ولاية قضائية واسعة السلطات التي أقرها الفقهاء لهذه النقابة تفوق بمراصل ما تتمتع به أي نقابة في العصر الحديث «(۱))

ولقد سميت هذه النقابة بنقابة الأشراف اشسارة الى أنها تتعلق بأشراف المسلمين وهم أهل بيت رسول الله (علم) ، وقد رأيناني المصر العباسي ومسن خلال هده النقابة الإجلال لمرمة آل البيت، ونتيجة لهذا الإجلال النوا يجعلون منهم رئيساً يتولى أمورهم .

وكانت نقابة الأشراف سن المناصب السامية ، ولها شانها ومكانتها لدرجة أن الخلف وكانت نقابة الأشراف مهودا أو تقاليد ، تدل على جلالة قدرهم ورفسة منزلتهم ، حتى انه كثيراً ما كان يعهد الميهم سقاية الحج ، وديوان المظالم •

#### 🔃 نقابة ذوي الإنساب والمعلمين العلماء :

هناك نصوص في التراث ترد حول المعلمين العلماء وعلاقتهم بالنقباء ويحاول بعض الباحثين تعميلها أكثر مسا تعمل ، فيستنتجون منها أنه كانت هناك نقابة خاصة بالمعلمين مسع أن المقصود بها نقابة ذوي الأنساب مسن طالبيين وعباسيين ، مسن هذه النصوص :

د جمع الأمير العميد أبو نصر الوجوه في يوم الاثنين السادس والعشرين من جمادى الآخرة (سنة ١٠٤١ هـ/ ١٠٧١ م) ، فأحضراً إلى القاسم ابن الوزير فخر الدولة والنقيبين والأشهراف وقاضي القضاة والشهرود الى المدرسة النظامية وقرئت كتب وقفها ووقف كتب فيها ووقف مياع وأملاك وسوق بنيت على أبوابها وعلى أولاد نظام الملك على شروط اشترطت ١١٥) .

ووقع للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ/ ١٠٧٠ م) « جزء فيه سماع الخليفة القائم بأمرالة (٢٢٤هـ/ ٢٣١ م ـ ٤٦٧هـ/ ١٠٧٥م) فعمل الجزء ومضى الى باب حجرة الخليفة ، وسأل أن يؤذن له في قراءة الجزء ، فقال الخليفة : هذا رجل كبير في الحديث فليس له الى السماع مني حاجة، ولعل له حاجة أن يتوصل اليها بذلك فسلوه ما حاجته • فسئل فقال : حاجتي أن يؤذن لي أن أملي بجامع المنصور، فتقدم الخليفة الى نقيب المنقباء أن يؤذن له في ذلك فعضر النقيب ع (١٢) •

BEFFERENCE BEFFERENCE

وسأل ابن العبادي(١٣) في سنة ٥٤٦ هـ/١١٥١ م د أن يجلس في جامع المنصور فقيل له لا تفعل فأن أهل الجانب الغربي لا يمكنون الا العنابلة فلم يقبل فضمن له نقيب النقباء العماية فجلس يوم الجمعة خامس ذي العجة في الرواق وحضر المنقيبان واستاذ الدار وخلق كشير ١٤٥٠) .

ويستنتج من النصوص السابقة أن النقيب المقصود أو النقيبين هما نقباء ذوي الأنساب من طالبيين وعباسيين الذين كانوايقلدون بعض المهام من قبل الغليفة ، ومنها الاشراف على بعض قضايا التدريس ، ويزداد اهتمامهم اذا كان المكلف بالتدريس ينتمي الى الطالبيين والمباسيين ، كذلك كانوايعضرون احتفالات اقامة المدارس ، واذاعة اللائعة الدائمة المخاصة بها •

#### ب ـ الاصناف والطوائف العرفية:

هناك هيئات لم تحمل اسم المنقابات وانكانت تجتمع على أساس العرفة والمهنة وتمارس الاختصاصات النقابية ، وقد حملت هذه التنظيمات اسماء متعددة على اختلاف الأساكن والأزمان في المجتمع الاسلامي من هذه الاسماء (الأصناف) ، (أصحاب المهن والحرف) ، (المحرف) ، (الكرمية) ، (الطوائف) ، (الطوائف) .

والصنف في اللغة و الطائفة من كل شيء ، وكل ضرب من الأشياء صنف على حدة ، وقد أورد المؤرخون القدامي كلمة (صنف) بشكل يثبت أنها استخدمت منف المبداية للتميير عن الجماعات الحرفية في المجتمع الاسلامي »(١٥) •

وان من يرجع المي كتب التراث فيما كتب اليعقوبي ، والجاحظ ، والطبري والخطيب البغدادي ، والسقطى وغيرهم يجدهم يستعملون كلمة الصنف ·

فكلمة المعنف استعملت للدلالة على الجماعة العرفية والمهنية في المجتمع الاسلامي، كما كان يشار اليها أيضا (باصحاب المهن) و (اصحاب المعرف) .

#### النقابة وتغطيط المدن ومركز الجامعة والمدرسة أيها:

كانت النقابة مهمة في الحياة الاسلامية بخاصة المتاخرة فيها ، لدرجية أن تخطيط المدينة ـ التي كانت على أساس سوق تجارية ـ كان يقرر في كشير من الأحيان حسب حاجات أصحاب الحرف ، فنرى أن المدن الاسلامية من مراكش الى جاوة ظهرت بتماثل عجيب متمركزة حول ثلاث نقاط أساسية (١٦) :

فأول نقطة ثابتة هي سوق الصرافين ، وهو سركن هام دافاً في النظام الاقتصادي لدوره الأساسي بالنسبة للمملة ، كما كانت الحال في البلاد الاسلامية في القرون الوسطى ، ونجد حواليه جامعي المكوس (الجمارك) ، ثم دار الضرب (ان وجد هناك سوق واحدة) ثم سوق المزايدة ، ثم المحتسب ، وهو ملاحظ الاسواق ، وهنا نجد الحمالين أيضاً •



والمركز الثاني هو القيصرية ، وهي بناية محكمة تخزن فيها البضائع ، والمنفائس الأجنبية ويحتمل أن يكون الاسم بيزنطي الأصل .

والمركز الثالث هو سوق الغزل ، حيث ياتي النساء لبيع انتاجهن اليدوي، وهنا نرى المتعاملين بالعاجات التي يشتريها النساء كالقصابين والخبازين وباثمي الخضر٠٠ المخ٠

والمركن الرابع هو اللجامعة أو المدرسة ، وهي ملحقة عادة بمسجد ، وفيها يكوان الطلبة والأساتانة نظام نقابة حقيقية •

ويشتنل أهل االمحرف حول هذه المراكز الأربعة ، كل صنف في سوقه الخاص ، ومسا هزز التركز في الأسواق ، المتركز أيضا في السكن حيث كان معظم أصحاب المحرف الواحدة يسكنون في أحياء خاصة تسمى بأسمائهم .

وطبيعي أن يكون لهذا التركيز سواء كان ذلك في مجال العمل ، أو في مجال السكن، تشوء رابطة قوية تظهر على شكل تنظيم أوهيئة لها نظمها وأساليبها وأهدافها •

#### 🗀 الاهتمام بمصالح اعضاء الصنف :

لقد ظهر نوع من الاهتمام بمصالح أعضاء الصنف الواحد، ووجد نوع من الضمان أو المتأمين ضحد النكبات بين أعضاء المعنف الواحد، فاذا ما تعرض أحدهم لضيق أو تكبية أو رغب في المزواج ، ولم يكن لديه ما يكفيه لجؤوا الى مساعدته بطريقة تحفظ له كرامته وتعينه على قضاء حاجته ، ولمالهذا ما أشار اليه الجاحظ بقوله :

« أن رجلاً من القصابين يكون في سوقه ، فيتلف ما في يسايك ، فيخلي له القصابون سوقهم يوما ويجعلون له أرباحهم ، فيكون بربعها منفردا ، وبالبيسع منفردا فيسدون بذلك خلته ، ويجبرون منه كسره »(١٧) .

وربما رآينا مثل هذا المتعاون بين المعلمين العلماء ، فيما يقدمون من عون لبعضهم سواء كان ماديا أو معنسويا ، وبالنسبة للناحية المعنوية كنا نرى مواقف تضامنية بين العلماء حين يتعرض أحدهم لاساءة سواء كان ذلك من السلطة أو من جماعات معينة •

#### 🗀 مراتب الصنف وتقاليده:

ان ما يتوفر لدينا من معلومات عن مراتب الصنف ، لا سيما في الفترات المبكرة من تاريخنا ضئيلة ، ولكن الشيء الذي يمكن قوله ، أن هناك تنظيماً متدرجاً بدين أهل الآصناف ، فهناك شيخ الصنف ، والأستاذ ،والمخلفة ، والصانع ، والمبتدىء ، كما ظهر في الفترة المتأخرة من العصر العباسي رتبة النقيب في جميع الأصناف .

والقدد تكونت مع مرور الزمن لكل صنف عاداته وتقاليده التي تنظم أموره ، وقد مرفت هدف الطريقة بالمرف أو المسادة أو السنئة ، وأصبح المرف الجاري أشبه ما يكون بالنستور الذي يربط أهل الصنائع ببعضهم ، حسى ان الماوردي اعتبره أساسا يستطيع المحتسب المودة الليسه .

ويبدو أنه في العصر الفاطمي « تمتعت الأصناف برخاء عظيم ، فكانت معترفا بها من قبل الدولة ، ويظهر أنها كانت تتمتع بالمتيازات كثيرة ، وأنها لعبت دوراً هاماً في النشاط التجاري الذي حمسل في العهد الفاطمي ، ففي هذا المصر نشأت نقابة الأساتدة والطلاب التي تؤلف الجامعة العظيمة أي الأزهر »(١٨) .

#### □ نقابة المعلمين والطلاب في اللولة الفاطمية:

وقد أشار المقريزي الى نقباء المعلمين خلال حديثه عن الدولة الفاطمية فقال: « قاضي القضاة يلي داعي المدعاة بالرتبة ويتزيئا بزيه في اللباس وضيره · وصنفه بأنه يكون عالما بجميع مذاهب أهل البيت يقرأ عليه ويأخذ المهد على من ينتقل من مذهبه الى مذهبهم وبين يديه نقباء مسن المعلمين اثنا عشر نقيباوله نواب كنواب العكم في سائر البلاد ويعضر اليه فقهاء الدوالة ولهممكان يقال له دار العلم والجماعة ويمنعهم على التصدير بها ارزاقا واسعة ع(١٩) ·

وكانت المدارس في الدولة العربية الاسلامية مراكز تجمع مهنى و ففيها يكوان الاساتذة والطلبة (نظام نقابة حقيقية) حيث يلتعق كل طالب باستاذ كما حصل في السوق بين المسناع والأساتذة ، ويتمهد للتعليم في هذه المدارس المدرسون والمعيدون ، فالمدرس يقوم بالتدريس ، أما المعيد فيليه في الرقبة وكان من واجبه أن يعيد ما القاه الأستاذ على الطلبة ليفهموه ويحسنوه، وكانت للتعليم نظم وشروط معينة تدل على تقدمه وتنظيمه حسى قيل بوجود نقابة للمدرسين لا سيما في المعدور المتاجرة » (٢٠) .

وكان للتعليم أخلاقياته ، حتى يمكن القول انه كان له دستور يلتزم به المعلمون ، وهو يستمد معظم معتوياته من ارشيادات مصدرها القرآن والسنتة النبوية ، وقد حفلت كتب تراثنا التربوية بهده الأدبيات والإخلاقيات المهنية للمعلمين فوردت تحت عنوان آداب المعالم والمتعلم .

ولكذلك لوحظ بين أصحاب الأصناف ومنهم العلماء المعلمون وراثة في مهنة التعليم بحيث يتوارثها الأبناء عن الآباء ، وتنحصر في أسر معينة ، و فهناك نوع من العمفوة وهي عبارة عن مجموعة أوضاع ومراكز موروثة وينعد ألها ، وكان أهيان المفوة يتخذون من التربية مسلكا وظيفيا يؤهل أبناءهم لوراثة العكم أو الادارة أو المعرفة أو المشيخة أو الشروة ، وهكذا كانوا حريصين على تربية أبنائهم ، وتسهيل طريق المنجاح أمامهم ، الشروة ، وهكذا كانوا حريصين على تربية أبنائهم ، وتسهيل طريق المنجاح أمامهم ، وحجز الوظائف أو المواضع الأثيرة لهم ، مماجعل الوظائف نات التقدير الأدبي والمادي في المجتمسع محتكرة أو شهم معتكرة في بعض البيوت والأسمر ه(٢١) .

ولذلك جرت العادة أن تكون المهان العلمية كالتعليم محتكرة في عائلات خاصة كما كانت أي صناعة أو حرفة من الحرف ، فينشأالابن وقد لتنّن أسرار المهنة عن والده فيحتفظ بها ليسلمها من بعده الأولاده ، والما سمعنا عن أسر علمية كثيرة ترددت أسماؤها في مجال التعليم أمثال : إلى عصرون ، والجوزي ، والسبكي ، والسمعاني ، وابن عساكس ، وضيرها معن احتكروا الوظائف المتعددة .



أما بالنسبة للطلبة فقد كان لهم « نقيب يختار من جملة الطلبة في كمل درس من السروس لحفظ التنظام وكتابة غيبة من يغيب عن الحضور ، وفي بعض المدارس كان المدرس هو الذي يختار النقيب أو يقوم الناظر باختياره بنفسه »(٢٢) .

#### العتسب ورقابة النولة على التعليم :

لعل من ينظر في أمور الحسبة وأصوالها في الحكومات الاسلامية ، يعلم ما هيأه المسلمون لمن لها من ضروب الراحة والهناء ، وكيف حاوالوا ابعاد الظلم والشقاء عنها •

وتعرف الحسنبة « (بالكسر) الأجر ، وهو اسم من الاحتساب أي احتساب الأجر على الله ، تقول فعلت حسبة واحتسب فيه احتسابا ، والاحتساب طلب الأجر » (٢٣) .

يتول ابن خلدون و الحسبة وظيفة دينية من باب الأس بالمعروف والنهي عن المنكر المدي هو فسرض على التائم بأمور السلمين يعين لمذلك من يراه أهلاك له ومن مهامه الفعرب على آيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الابلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين ولا يترقف حكمه على تنازع واستعدام بل له النظر والحكم فيما يصل على علمه من ذلك ورفع اليه وليس له امضاء الحكم في الدهاوي مطلقا بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعاش وفيرها في المكاييل والموازين وله أيضا حصل المماطلين على الانصاف وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا انفاذ حكم وكانها أحكام ينزه التاضي عنها لمعمومها وسهولة أفراضها فتدفع المراحب الوظيفة ليقوم بها فوضعها على ذلك أن خادمة لمنصب القضاء ع(٢٤)

ومن خلال قول ابن خلدون نرى اناطة مهام بالمحتسب تتعمل بأمور تتعلق بمسؤوليات المعلم وخاصة في المرحلة الأولية من التعليم ، والمالك فان معظم المعلومات عن واجبات معلم المرحلة الأولية يمكن أن نحصل عليهاعن طريق الكتب الخاصة بالحسبة والتي تتعدث عن واجبات المعلمين .

فغي مكان التعليم و لا يجوز استخدام المساجد التعليم المخط لأن الرسول (علله) أمر بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين لانهم ينسودون حيط نها وينجسون أرجاءها اذ لا يحترزون من البول وسائر النجاسات باليتخدون للتعليم مواضع شرحة من أطراف الأسواق ويعنعون أيضا من التعليم في بيوتهم »(٢٠) .

أما الشروط الواجب توفرها في مصلم الكتاب وبالتالي على المعتسب مراقبة تنفيذها فهي أن يكون المعلم من « أهل الصلاح والمفة والأسانة حافظاً للكتاب العزيز، جيئد الخط ، يدرس العساب والأولى أن يكون متزوجا ، ولا ينفسك لمازب أن يفتح مكتباً للتعليم الا أن يكون شيخاً كبيرا ، وقد اشتهر بالدين والغير ومع ذلك لا يؤذن للتعليم الا بتزكية مرضية ، وثبوت أهليته لنلك »(٢٦) .



أما منهج التعليم الذي ينبغي على معلم الكتاب السير وفق معتواه فيكون بمعرفة و الحروف وضبطها بالشكل ، ويدرجه المعلم بذلك حتى يألفه طبعا ، ثم يدرفه عتائد السنن ثم أصول الحساب ، وما يستحسن من المراسلات وفي وقت بطالة المسادة يأمرهم بتجويد المحط على المثال ، وتكليفهم عرض ما أملاه عليهم حفظا غائباً لا نظرا »(٧٧) .

وينبغي أن يمنع الصبيان و من حفظ شيء من شعر أبي العجاج(٢٨) والنظر فيه ، ويضربهم على ذلك ، وكذلك ديوان صريـعالدلاء(٢١) ، فانه لا خير فيهم ويزجرهم عن ذلـك ٤(٣٠) •

أما بالنسبة للتربيبة المملية والمخلقية للصبيان ، فمن كان عمره من الصبيان سبع سنين أمره بالصلاة في جماعة لأن النبي ( الله على الله على المسلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر » (٣١) •

ويأمرهم و ببر الوائدين والانتياد لأمرهما بالسمع والطاعة والسلام عليهسا ، وتتبيل أيديهما عند الدخول اليهما ويضربهم على اساءة الأدب والمفحش من الكلام وخير ذلك من الأفعال الخارجة على قانون الشرع مشل اللعب بالمكعب والبيض والنرد وجميع أنواع المتسار » (٣٢) •

أما العقاب وتطبيقه و غلا يضرب المعلم صبياً بعصا غليظة تكسر العظم ولا رفيعة لا تؤلسم الجسم بسل تكون وسطأ ، ويتخدد مجلداً عرض السير ويعتمد في ضربه على الألايا والأفخداذ وأساغل الرجلين لأن هده المواضع لا يخشى فيها مرض ولا غائلة »(٣٣)٠

ولا ينبغي « استخدام الصبيان في حوائجه واأشغاله التي نيها هار على آبائهم ، كنقل الزبل وحمل العجارة وغير ذلك ، ولا يرسله الى داره وهي خالية لثلا تتطرق اليه التهمة، ولا يرسل صبيا الى امرأة ليكتب لها كتابا ، ولا غير ذلك فان جماعة من الفساق يحتالون على الصبيان بذلك » (٣٤) .

أما السائق الذي يتكلف بايصال الصبيان الى بيوتهم « طينبغي أن يكون أمينا ثقة متأهلا لأنه يتسلم الصبيان في الغدو والرواح، ويتقرد بهم في الأماكن الخاليسة ويدخل على النسوان فيلزم أن يكون كذلك »(٣٥) •

ويمنع المعلم من و أخذ شيء باسم النيروز والمهرجان ، وينحد و معلمي العلوم من التغرير باولاد النساس ، ويوقفون من كسان سيىء المعاملة فينهونه بالردع والأدب » (٢٦) •

ولعل الأمر لم يقتصر فقط على معلمي الكتاب في المرحلة الاولية بل تعداه الى العلماء معلمي المرحلة العالية ، الذين التزموا بآخلاقيات أشبه ما يكون بالعرف والعادة وأخذت طابع الالزاام الأخلاقي ، وكذلك بلوائع داخلية لتنظيم العمل في المؤسسات التعليمية كما يفعل الواقفون ، وهذا الماوردي يشيرالي أمور تتعلق بالعلماء في المرحلة العالمية فيقدول : « أما جلوس العلماء والفقهاء في المجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتيا فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه أنلا يتمدى لما ليس له باهل فيضل به المستهدي

ويزل به المسترشد ، وقد جاء في الأثر بأن (اجراكم على الفتيا اجرؤكم على جراثيم جهنم ) واللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من اقرار وانكار ، فاذا آراد من هو الذلك اهل أن يترتب في أحد المجالس لتدريس أو فتيا نظر حال المسجد، فان كان من مساجد المحال التي لا يترتب الأثمة فيها مسن جهة السلطان لم يلزم من يترتب فيه للتدريس والفتيا استئذان السلطان في جلوسه كمالا يلزم أن يستأذنه فيه من ترتب للامامة وان كان مسن الجوامع كبار المساجد التي ترتب الاثمة فيها بتقليد للسلطان روعي في ذلك عرف اللبد وعادته في جلوس أمشاله ، فأن كان السلطان في جلوس مثله نظر لم يكن له أن يرتب للجلوس فيه الا عن أذنه كما لا يترتب للامامة فيه الا عن أذنه يفتات عليه في ولايته، وان لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود وأم يلزم استئذانه عليه في ولايته للترتيب فيسه مسار كذيره من المساجد ، وأذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد فقد جمله مالك أحسق بالموضع اذا عرف به ، والذي عليه جمهور الفتهاء أن هندا يستعمل في عرف الاستحسان وليس بحق مشروع واذا قام عنه زال حقه منه وكان السابق اليه أحق » (۳۷) .

الخيلاصة: هندا ومن خلال المرض السابق النشأة وتطور الأصناف والنقابات والطوائف المحرفية في المجتمع الاسلامي منذ القرن الشالث الهجري حتى القرن السابع الهجري يتضع ما يلي:

إلى من المثابت و أن المالم الاسلامي قدعرف النقابات لكنها لم تكن تنظيمات عمالية بالمنى المفهوم حالياً وأنما كانت أطارات وتنظيمات مهنية واجتماعية تجمع طوائف من الناس ذات مصالح مشتركة ويتجلى الطابع الاجتماعي لملنقابة مسن تسميتها بالمشيرة ولفظ المشيرة نفسه يدل على رابطة اجتماعية بين أفرادها ، فكان رئيس النقابة يلقب بشيخ المشيرة ، وهو لقب يحمل الى الدهن معنى رب الأسرة ، وبالفعل كانت النقابة في البلاد الاسلامية أقرب الى أسرة وأحدة تربط بين أفرادها روابط القرابة والمصاهرة منها الى روابط الهنة والمصاهرة منها الى

٧ \_ كانت تربط أعضاء النقابات بعضهم ببعض تقاليد وأعراف وقواعد سلوك يلتزمون بالسير عليها ، فللمعلم على الشغالين العاملين عنده حقوق لا يمكن تجاهلها، فعليهم احترامه وخدمته، والتعامل معه بكل أمانة واخلاص، ولهم كذلك على معلميهم حقوق فيما يتعسل بالأجور وساعات العمسل \*

وكانت نقابات المهن مسؤولة عن مستوى المهنة بحيث و يستطيع العميل أن يتقدم بالشكرى إلى النقيب في حالة معاولة العاملخداعه أو قيامه بالعمل بصورة ظاهرة النقص والعيب ، وكان المعلمون أو (الاسطوات) أي الأساتذة كما كانوا يسمون هم الذين يحددون مستوى الصنعة وأجورها المناسبة في حالات المخلاف ، والمعلم له مقام الوالد على صبيانه وشغاليه » (١٠) \*

« وكانت أهداف التربية العرفية تتجه أساسا الى ما يتملق بالدولة والمستهلك وما يتملق بالطائفة كقوى منتجة وما يتعلى بالصنعة والناحية الفنيسة »(٤١) \*

وقد لوحظ من خلال كتابات هدد من المفكرين المسلمين اسمرار على التزام العلماء بادبيات وأخلاقيات معينة •

٣ - تقبل المجتمع الاسلامي وجود هيئات ومنظمات تتجمع على أساس الحرقة والمهنسة ولم يجدد في الأصول الاسلامية ما يدعوه الى الوقوف في وجهها أو منع قيامها أول مرة ، رغم وجود جيل من التابعين أو تابعي التابعين، وازدهار الفكر الاسلامي، وانتشار الشريعة الاسلامية في مجالات الحياة .

ك ـ اعترفت الدولة الاسلامية بهذه المنظمات وأسندت اليها بعض الاختصاصات
 وأوجدت علاقة وثيقة ما بينها وبين المحتسب الذي يمثل السلطة المدنية -

المصر الفاطمي كما أورد ذلك برنارد لويس، وكذلك من الملاحظ تداخل المسؤولية في المصر الفاطمي كما أورد ذلك برنارد لويس، وكذلك من الملاحظ تداخل المسؤولية في مراقبة أمور معينة تتعلق بالمعلمين بين نقابة ذوي الأنساب والدولة خاصة لجهة تصدر العالم للتعليم •

٣ - ربما كان لنظام الفترة « ارتباطات بتنظيمات الاصناف خاصة في الفترة الأخيرة من العصر العباسي وفي عهد الخليفة الناصر لدينات فقد آلبسه في سنة ٥٧٨ هـ/١١٨٢ م الشيخ عبد الجبار بن صالح البندادي لباس الفترة ، وألحق مثل هذه المنظمات بالدولة وجعلها تحت اشرافه ، ولم يكتف بذلك بل عزم على تعميمها في جميع الممالك الاسلامية فكاتب الأمراء والملوك طالباً منهم الانتماء الى الفترة ، فانتشر هذا المذهب بين الكثير في شرقي الأرض و فربها ٥ (١٤) .



#### 🔲 العواشىي:

- ١٤٤ عبد الباقي : علم الاجتماع المهني ، ص ١٤٤ :
  - ٢ \_ فيليب، هـ، فينكس : فلسفة التربية ، ص ٢٧٣ .
    - ٣ ـ سورة المائدة : اية ١٢ •
- غ ـ مبادة بن المسامت : ( ت ٣٤ هـ / ١٩٥٤ م ) ، كان من سادات الصحابة الموصوفين بالورع ، ومن رواة الحديث ، شهد المتبة ، وكان أحد التقباء ، وحضر بدرة وسائر المشاهد ، ثـم حضــر فتح مصــر ، ( الزركلي : الأصـلام ، ج غ ، ص ٣٠ ) ٠
  - ہ ۔ ابن متظور : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ ۔ ۲۲۰
  - ٣ \_ صباح ابراهيم الشيقلي : الأصناف في العصر العباسي ، ص ٥٩ ٠
    - ٧ \_ الماوردي : الإحكام السلطانية والولايات الدينية ، ص ٩٦ ٠
      - ٨ ـ المكان تفسه ٠
      - ٩ \_. المرجع السابق تقسه : ٩٧ •
      - ١٠ \_ جمال البنا : الاسلام والمحركة النقابية ، ص ٣٦ \_ ٣٠ •

١٣ \_ أبو منصور المللس أردشير بن أبي منصور العبادي ت ١٥٤٧ هـ / ١٥٥٢ م ) الواعظ قو اليد الباسطة فيه ، حتى صار يضرب المثل على المنبر بعسن ايراده وبديهته ( يافوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٧٠ ) •

١٩ - برنارد لويس : النقابات الاسلامية ، في مجلة الرسالة عام ١٣٥٩ هـ / ١٩٤٠ م ، ص ١٩٩٠ •

۱۱ ـ عبد الرحمن بن الجوزي : المتقلم ، ج ۸ ، ص ۲۶۲ .
 ۱۲ ـ ياقوت الحموي : معجم الأدباء ، ج ۲ ، ص ۱۹ .

16 \_ عبد الرحمن بن الجوزي : المنظم ، ج ١٠ ، ص ١٤٥ •

١٧ \_ الجاملات : رسائل الجاملات : ج أ 1 ، ص ٢٠٠ ... ٢٠١

١٨ ـ برنارد نويس : النقابات الاسلامية ، ص ٧٢٥ -

۲۳ ـ معمد کرد علی : خطط الشام ، ج 8 ، ص ۱۲۶ •

١٩ \_ القريزي : الفطط ، ج ١ ، ص ٢٨٩ •

10 - صباح ايراهيم الشيفلي : الإصفاق في العصر العياسي ، ص 40 -

٢١ ـ معمود قمير : دراساتِ تراثية في التربية الاسلامية ، ص ٢٠٩ •

٢٠ \_ صباح ابراهيم الشيفلي : الأصناف في العصر العياسي ، ص ٣٧ \_ ٣٨ •

٢٢ \_ عبد القلى معمود عبد العاطي : التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمعاليك ، ص ٢٨٩ •

```
علا ب این خلدون : المقلمة ، ص 848 ب 844 •
                                                 ولا ــ القرشى : معالم القرية في أحكام العسية ، ص 😘 🔥
                                                                                     ۲۰ _ انگان نفسه
                                                                                ٢٧ _ الكان نفسه أيضا •
٢٨ = حسين احمد أبو هيد الله النيلي البقدائين ( ت ٢٩١هـ / ٢٠٠١ م ) ، شاهر فعل من كتاب العصر العياسسي ،
. قال الذهبي : شاهر العصر سقية الأنب و أنه النَّعِش و ﴿ الرَّوكِلِي : الأعلام : ٢ ، ص ٢٤٩ ) ، ( اليقداني :
                                                                   تاريخ يقداد ۾ ۾ ۽ ص 15 ) *
٢٩ ـ اسم هذا الشاعر أبو العسن على بن عبد الواحد ، الفتيه البندادي ، المعروف بصريع البدلاء فتيل الفيواني ،
الشامر الماجن ، قدم مصر سنة ( ٤١٧ هـ / ١٠٢١ م ) ، ومدح القليقة القاطمي الظاهر ، ومات في القاهرة في
تلك السنة • ( ابن طلكان : وفيات الأميان ، ج ١ ، ص ١٥٣ ) ، (السيوطي : حسن المعاضرة ، ج ١، ص٢٠٥) •

    ٢٩٢ : معالم القرية في إحكام العسية ، ص ٢٩٢ .

٢١ ـ في رواية « متروا اولادكم بالصلاة وهم ابتاء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر ، وفرقوا بينهم في
                                             الشاجع ) ، حديث حسن ، رواه ابو داود باستاد حسن ٠
                                                ٣٧ _ ولقرشي : معالم القرية في أحكام الحسية ، ص ٢٦١ •
                                                                                    ۲۲ _ الكان نفسه •
                                                ٣٤ _ الشيزري : تهاية الرتبة في طلب العسبة ، ص ١٠٤ •
                                                                         وح _ الرجع تقسّه : ص 105 •
                                                    ٣٦ ــ معمد كرد علي : خطط الشام ، ج 6 ، ص ١٢٧ • .
                                                  ٣٧ _ الماوردي: الأحكام السلطائية ، ص ١٨٨ _ ١٨٩ -
                                                                            ٢٨ ــ سورة العج : آية ٢٥ •
                                                            ٣٩ ـ حسين مؤلس : عالم الاسلام ، ص ٢٤٢ -
                                                                          ٠٤٠ _ الرجع نفسه : ص ٢٤٢ •

    ١٤ ـ شعيد استاعيل على : معاهد التربية الاسلامية ، ص ١٩٧٥ -

                                           27 بياضياحاً الشيفلي : الأصباق في العصر العياسي أن ص ١٧٤ - ا
```

### مرأع التراث

## مون الظرب الغيرواني حكيد وشاعرب اهلي قديم

عادل عظاالله الفرئيجات

أهم ما عرف عن هذا الشاعر القديم أنه كان حكما للعرب ، وإماما لعرب أنه كان حكما للعرب ، وإماما لعرب نهم في سوق عكافل ، لاينعند ل بفهمه فهم ، ولا بعكمه حكم ، وقد سلكه السجستاني (١٥٠ هـ) بين المعمريين ، وهنده ابن حبيب (٢٤٥ هـ) قائداً جرارا يرأس ما يربو على الف فارس ـ قاد معدا كلها الى اليمان يوم البيداء(١) لا فكان واحداً من ثلاثة اجتمعت عليهم معد في الجاهلية، اليمار بن القارب يوم البيداء، وربيعة بن العارث يوم السلان ، وكليب ابن ربيعة في يوم خزاز (١) و مربيعة بن العارث يوم السلان ، وكليب

ومن الجدير ذكره ، ابتداء ، أن الأمدي (٣٧٠ هـ) ميثن بين شاعرين حملا اسم عامر بن الظرب ، أولهما : شاعرنا ، والثاني عامر بن الظرب المعاربي ، وهو شاعر اسلامي(٣) •

وشاهرنا ، نسبا ، هو عامر بن الطربين عمرو بن عياذ بن يككر بن عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار (٤) • وعامر منسوب ، كما هو واضح ، ألى جده المابع عدوان • وعدوان هو الحارث بن عمرو بن قيس ، ولقب بعدوان الأنه عسدا على أخيه فهم ، فقتله (٥) •

وقهم وعدوان ينقال لهما جديلة قيس ، نسبة الى أمهما جديلة بنت مئر" بن أد" ، أخت تميم بن مئر" و ومن قبائل عدوان بنويشكر وبنو دوس ابنا عدوان ، وهما قبيلتان مشهور تان(١) •

وقد عرف عن هذه المقبيلة كثرة المدد ومظم الشآن ، وهي حقاً كذلك ، يأن مسن المصموية بمكان أن يكسون عامر بن المطرب حكماً في المعرب ، وقاضياً لهم ، ونافذ القول

فيهم ، في الجاهلية ، ما لم يكن منتميا المى قبيلة عظيمة الشأن ، كشيرة الأبنساء متسعة الأفخاذ والبطون · ومما يؤيد ذلك أن أباعمرو بن العلاء (١٥٤ هـ) روى أن لعدوان ما يزيد على أربعين ألف غلام ، وفي رواية اخرى سبعين ألف خلام(٧) · وسجل سطوة هذه القبيلة وعظمتها ، قبل أن تتفانى وتتباغض ، شاعرها الجاهلي ذو الاصبع المعدواني حين قال :

عندين العي من صدوا بغسى بعضهم فللمسا ومنهسم كانت السسادا ومنهسم من ينجيس النسا ومنهسم حسكتم يقضى

ن كانسوا حيثسة الارض فسلم ينسراع على بعسض ت والمنسوفنسون بالقسرض س بالسنسئشة والفسسرض فسلا يننقتض ما يقضي(^)

والمدواني الذي كان يجيز الناس ، هو أبو سيارة الذي كان يتولش الاجازة في الحجر(١) • أما الحكم الذي لا يُنتش حكم فهو شاهرنا ابن الظرب الذي نوليه اهتمامنا هنا •

لقد افتقدنا المعلومات التي تضيء لنا جوانب طفولة هذا الشاعر ، أو نشأته ، أو فتوته ، بيد أن بعض الأخبار المتصلة بعابعد فتوته قدد وصلتنا ، فنحن نعرف أنبه متزوج من امرأة تدعى ماوية بنت عوف بن فهر (١٠) • ومن امرأة أخرى تدعى شقيقة بنت معن بن مالك بن باهلة ، وهي أحدى أمهات الرسول (١٣١) (١١) • ونعرف من بناته خسسا ، هن • : فعمة ، وقد زو جها أبن أخيه عامر بن الحارث بن ظرب (١٢) • وزينب وقد زو جها قسي بن منبه بن يكر بن هوازن ، فكان لها من الأولاد هوف وجشم ، ولكنها مات ، فتزوج قسي بن منبه ابنة عامر الثالثة عمرة ، فولدت له سلامة ودارسا • وقد كانت عمرة من قبل عند صعصعة بن معاوية بن يكر بن هوازن (١٢) • والابنة المرابعة هسي خصيلة (١٤) • وقد وقيست ابنة له (١٠) •

[ما الابنة الخامسة فهي \_ كامها شقيقة بنت معن \_ احدى أمهات المرسول (على) وقد ذكرت في (آمهات النبي) لابن حبيب ، وتدعى عاتكة (١٦) ، وترثيبها بسين هؤلاء الأمهات الثامنة ، في حين كانت الأم المحادية عشرة في رواية ابن سعد (٢٣٠هـ) عن ابن الكلبي (١٧) وستفيدنا هذه المعلومة في تقدير عصر أبيها عامر بن الظرب ، بعد قليل \*

ونقرآ عند ابن حزم أن لعامر اخوة أريعة ، هم : سعد وعمرو وصعصعة وثعلبة ، وثعلبة من المدر المعامس للشاعر العدواني ذي الاصبع ، الذي نسبه أحمد بن عبيد ، وغيره ، فقالوا : « هو حرثان بن الحارث (والأصمعي يقول : ابن السموأل) بن محرث ابن شباث بن ربيعة بن هنبرة بن ثعلبة بالظرب ٠٠٠ » (١٨) • وسنفيد من معرفة هذا النسب ، وصلته بعامر ، في تقدير زمان شاعرنا أيضاً •

ولمل أبرز مأثرة لعامر بن الخطرب هي الحكم والقضاء ، وتشهد له فيهمها جسل المصادر التي ذخرته ، فقد جاء فيها إنه كان المراب في مواسعهم ، وقاضيهم في سوق عكاظ ، قبل أن تنتقل الامامة والقضاء الى يني تميم (١٦) • وذكر السجستاني أن عامراً تولتى هذا اللقام بعد عمرو بن حممة الدوسي (٢٠) •

وثمة أحكمام لابن الظرب سنتها في الجاهلية ، فجاء الاسلام ، فوافتها ، منها مثلا ، أنه حكم في المخنثى حكما جرى الاسلام به (١١) • دما كان خلمه لابنته (فعمة) من زوجها عامر ابن انحارث ، أول خلع في المعرب ، كما يزعم السجستاني ، وجماء الاسلام فثبته (٢٢) • ودوى ابن حزم أن عامراً هو أول من قضى بأول ديت ، مقدارها مئة من الابل • وكان ذلك بعد أن قتل زيد بن بكر بن هوازن أخامماوية بن بكر بن هوازن (٢٣) •

ولم يكن عامل حكما فحسب ، بل كانحكيما أيضا ، والصلة بين الاثنين وثيقة • فقد روى الجاحف على لسانه قوله : و الرأي نائم، والهوى يقطان فمن هنالك يغلب الهوى الرأي (١٠) • وكذلك شهد الجاحظ لعامل بالعكمة والخطابة والرئاسة ، وذكل له قوله: « يا معشر عدوان أن المحير ألوف عزوف ، ولن يفارق صاحبه حتى يفارقه • واني لم اكن حكيماً حتى أتيت العكماء ، ولم أكن سيندا حتى شعبتدت لنم ١٥٠٥) •

ومما أثر عن قاضي عكاظ الرصائة والعفة والعلم، فقد كان واحداً ممن حرموا الخمر والسكر والازلام في المجاهلية ، الأمرائذي يشير ظنا بانه ربما كان واحداً ممن طلب العنيفية ، أو تعلق بها ، كما فعمل أفراد معروفون في شبه العزيرة العربية قبل الاسملام ، كان من بينهم الشاعر الجاهلي أميئة بن أبي المثلث .

ونعت عامن بأنه له ذو الحلم يروهو المعنى في قسول المتلمس ؛

#### للي أنعلم قبل اليوم ما تقرع العصار (٢٦) وما عناشم الانسان الا ليعلما (٢٦)

واختلف الرواة والادياء في من هو « ذو الحلم » ؛ فقال ابن الأعرابي (  $\Upsilon\Upsilon$  هـ) : هو عامر بن الظرب ، وقيل بل هو عمرو بن حمسة السوسي • ولقب بـ « ذي الحسلم » كثيرون ، منهم سعد بن مالك ، وعبدالله بن الحسارث بن همسام ، وقيس بن خالسد ذو الجسد ين  $\Upsilon$  • • • ( $\Upsilon$ ) •

وللترع بالمصا قصة ذكرها الجاحظ، وآخرون غيره، أما الجاحظ فقال: ان شاهرنا هلا أسن واعتراه النسيان أس ابنته أن تقرع له العصا اذا هو فقه عنالحكم وجار عن القصد، وكانت من حكيمات العرب حتى جاوزت في ذلك مقدار صنحر بنت لقمان ، وهند بنت المس، وجمعة بنت حابس » (٢٨) • وجاء في رواية أخرى أن الذي كان يقرع العصا لعامر ابنه الثاني ، وليس ابنته (٢٨) • وسوام أكان من ينبه عامراً ، حين ينفه عن الحكم ، الابن أو البنت أو الجارية ، فانسا نشعر أن طابع السداجة ومسحه المنافة لم يفارقا ذاك المبن

وقد كان لمامر حظ من البلاغة والخطابة كما أشرنا ، فقد قال الجاحظ : « ومدن الخطباء العرب والبلغاء أكثم بن صيّفي ،وربيعة بن حدار، وعامر بن الظرب • » (٣٠).



وتقتضي صفات عامر الأنف نضجا وعمرا كبيرين و في حوزتنا أخبار كثيرة عن طول عمر شاعرنا ، فهو واحد من المعسّرين ،وعمره ، عند آبي حاتم ، مائتا سنة (٢١) وفي مصادر أخرى ثلاثمائة سنة (٣٢) ومع أننانرى مبالخة وتزيدا في هدين الرقمين نستطيع القول : ان عامراً عمسٌ مديداً ،فمي عاش وما هو زمانه ؟.

#### 🔲 زمانه واحداث حیاته :

ان ملاحظة جدول نسب ذي الاصبع العدواني ... كما قدمنا ... ومقارنته بنسب عامر ابن الظرب ، تظهران أن الجد" الخامس لذي الاصبع ، وهو ثعلبة ، كان آخا لعامر • وقد أجمع كثيرون ممن تعدثوا عن ذي الاصبع على أنه كان شاعرا جاهليا معشراً (٣٣) • واذا قدرنا لكل جدء من الجدود الخمسة الذين يفصلون بين ذي الاصبع وأخي عامر، (ثعلبة) ، عشرين عاما ، نستطيع الزعم أنما يقرب من مائة عام تفصل ما بين ذي الاصبع وعامر بن الظرب العدوانيين • وبالتالي فمهما كان «الزمن الذي أمضاه الشاعر المعمر ذو الاصبع ، في الجاهلية ، يمكن لنا أن تقرر باطمئنان أن عامر بن الظرب كان يدرج على اسرح الحياة ما بين القرنين الرابع والخاص الميلاديين .. حتى أذا ما قدرنا له مئة وعشرين عاما ، لأنه من المعمرين (٢٤) ، يكون الربع الأخير للقرن الرابع قد شهد نشاته والربع عالم الأول للقرن الخامس شهد شبابه وكهولته ، والنصف الأخير له شهد شيخوخته ووفاته ،

واذا داخلنا شك في نسب ذي الاصبع ، فان جدول نسب آخر لرجل من أهلام الجاهلية ، هو عوف بن الأحوص ، يغضي إلى النتيب ذاتها التي حصلنا عليها قبل قليل ، فقد ذكر ياقسوت العموي (٢٦٦ هـ) أن عامراً روج ابنت لصححت بن مصاوية بن بكر بن هوازن(٢٥) · فولدت له عامر بن صعصعة · وعامر هذا أبو قبيلة جاهلية أنجبت أعلاما معروفين ، مسن بينهم (عوف بن الأحوص) ،الذي شهد يوم جبلة (٢٦) · ويوم جبلة وقسع قبل الاسلام باربعين سنة في أقرب تقدير (٢٧)،أي نحو سنة ٤٧٠ م · ونسب صوف بن الاحوص هو : « هوف بن الأحوص بن جعفربن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ، ١٨٣) · وقد ذكرنا أن عامر بنالظرب كان معاصرا لصعصعة بن معاوية ، لأنه قد أصهر له · وصعصعة بن معاوية هوالجد" الخامس لعوف بن الأحوص ، أي أن ثن شهة خمسة جدود يفصلون ما بين عوف بنالأحوص، وصهر عامر بن الظرب العدواني والجدود الخمسة هؤلام يذكروننا بالجدودالخمسة الذين يفصلون بين ذي الاصبعو ثعلبة ابن المظرب شد و جد ، أيا ، قبل يوم جبلة بمئة عام على الاقسل · وهو بالتاكيد مسن رجال القرن المخامس الميلادي ·

وثمة دليل ثالث يمكن اضافته ، وهو أن عاتكة بنت عامر بن الظرب ، هي الجداء الثامنة للرسول (عَلَيْ) - حسبما يذكر ابن حبيب في كتابه أمهات النبي (٣٩) • والحادية عشرة من جدات الرسول (عَلَيْ) - حسبما يذكرابن سعد (٢٣٠ هـ) عن أبن الكلبي (٤٠) • فاذا طبقنا القاعدة التي تضع مقابل كل أب من الآباء عشرين عاماً ، يتأكد لنسا أيضاً أن



هامراً كانت له ابنة في مطلع القرن الخامس الميلادي، ويعزز من صحة تقديراتنا السابقة أن الأسود المنتجني ، وهو من رجال القرن الخامس الهجري ، يقول : ان عامراً و جدد قبل الاسلام بمئتي هام (٤١) .

ويتسق تقديرنا للفترة التي نظن أن شاعرنا عاش فيها ، مسع الأحداث التي يروى أن الشاعر شهدها ، فقد ذكر (ابن حبيب) أن عامراً قاد ربيعة ومضر وقضاعة يوم البيداء لليمن عندما تمذحجت على بني معد (٢٠) • والبيداء اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة • ويوم البيداء أو البيضاء(٣٠) ، ربما كان اقدم أيام العرب ، أو من أقدمها • وقد نعته ابن عبد ربه (٣٢٢ هـ) بأنه أول وقعة كانت بين تهامة والميسن • وأن عامراً هو الذي قاد معداً كلها في هذا الميوم ، وفيه سارت مذحج الى تهامة ، فظهرت عليها عرب الشمال برئاسة عامر بن الظرب (٤٠) • وقد تفرد الميداني (٥١٨ هـ) بالقول : وهذا من أقدم أيام العرب ، وهو بين حمير وكلب ، ولهم فيه أشمار كثيرة » (٥٠) •

فهل كان هنالك يومان في البيداء ، أحدهما بين قبائل الشمال من جهة ، وقبائل الجنوب من جهة ثانية ، والثاني بين قبائل الجنوب (حمير وكلب) فقط ؟

ومهما يكن مسن أمر فان يوم البيداء الذي ذكره ابن حبيب، وابن عبد ربه، وابن الاثير ، والذي هزم فيه شاعرنا وقومه أعساءهم مسنّ اليمن ، قسديم جسدا • ولكن ليس في مقدورنا أن نذكر سنة بعينها وقسع فيها •وقد سكتت المسادر القديمة ـ فيما تعلم ـ عن ذكر أسبابه المفصلة ، وعن تحديد تأريخله ، أندا ترك الباب مفتوحاً للمؤرخين المحدثين لتقديم اجتهاداتهم ؛ فهذا جواد على يتول في سبب ذاك اليوم : أن مجيء مذحج وهي قبيلة قعطانية من اليمن قاصدة متسعارين الأرض جعلها تصطدم بالقبائل النازلة بتهامة ، وهي موطن معد في القديم • فبرزت لها عدوان ، ومزمتها في موضع البيضاء (٤٦) • وفي حين آمسك جواد على عن تعديد زمن هذا اليوم، حدده من قبل جرجي زيدان بأواسط القرن الرابع للميلاد(٧٤) • ولسنا ندري الى مأذااستند (زيسدان) في تحديده لزمن البيداء • ونحن نرى أنه أسرف في تقديم تاريخ هــذااليــوم بعض الأســراف • ولدينــا خبــران يؤكدان وجمود شاعرنا ، وهو بطل هدااليوم ، في أواخر القرن الخامس المسلادي ، فقد قال الهمداني (تعو ٣٤٥ هـ): أن عامراقال شمرا بعد أن أخرجت سعد المشيرة ، ربیعة مسن تهامةً ؛ بعد وقعسة خزازی(۱۸) • ووقعة خزازی التی کان بطلهسا کلیب(۱۹) ، حدثت قبل حرب البسوس التي أراخ نشوبها بأواخر القرن الغآمس للميلاد(١٠) وذلك لأن مقتل كليب هو الذي هاجها • فاذا صح خبرالهمداني فانه يمني أن شاهرنا بقي حيا الي ما يمد يوم خزازى • ومن المستبعد أن يمتد عمره مئــة وخمسيّن عاماً أو أكثر ً، حسيماً يستنتج من مقارنة تأريخ جرجي زيدان ليوم البيداء (أواسط القرن الرابع للميلاد) بتأريخ يوم خزازى المشار اليه أنفأ ( أواخر القرن الخامس للميلاد) -

والخبر الثاني يروي التقاء عامر بن الظرب ملكا حميريا ، ففي الأمالي خبر عالي الاستاد يتصل بشاعرنا ، يقلول : « حدثنا أبو بكر بن دريد رحمه أنه قال : حدثنا أبو

حاتم قال : حدثني أبو عبيدة قال : حدثني غير واحد من هوازن من أولي العلم ، وبمضهم قد أدرك أبوه الجاهلية أو جده قال : اجتمع عامر بن الظرب العدواني وحدمة بن رافع الدوسي عند ملك من ملوك حديد فقال : تساءلا حتى أسمع ما تقولان قال عامر : أين تحب ان تكون أياديك ؟.. \*(٥١) .

والذي يهمنا أن نلاحظه هو أن عامراً أدرك مع عمرو بن حممة ملكا حميريا لا نعرفه ولكننا نستطيع المقول ... أذا وثقنا بهذا الخبر ... أن عامرا كان حيا قبل عام ١٥٥٥(٥٠) ، وهو العام الذي غزا فيه الأحباش اليمن والضواعلى ذي نواس الحميري آخر ملوكهم ، ووضعوا حداً لملك الحميريين في الميمن .

واذا كنا قد حاولنا أن نقرن بعض أخبار عامر السابقة بزمن تقريبي يحدد حدوثها، فان ثلاثة أخبار أخرى عنه لا نعرف زمانها بدقة • فقعد روى أبو الفرج الأصفهاني (٣٥٦هـ) أن عامراً هو الذي لقب قسي "بن منبة ، ثقيفا • وكنا قدمنا ، نقلا عن ياقوت الحموي ، أن عامراً زوّج ابنته لقسي هذا ،ولكن أبا انفرج ينقل عن ابن الكلبي أن قسياً لما أتى الطائف ، وهي يومئذ منازل فهم وعدوان ، وجدد الظرب العدواني ، فتحالف معد ، وتزوّج ابنته ، فسماء عامر عندئذ ثقيفا • وقد جر" هذا المزواج عاراً على الظرب الأن ثقيفا هو عبد إياد ، كما يقال (٥٠) ،

وثمة غموض في خبر ثان يذكر صداماً ما بين أياد وقيس • فقد جاء في الأغاني أن حربا وقعت بين أياد ، ورهط من قيس • كان عامر بن الظرب رئيسهم، فظفرت قيس ، ونفت أيادا الى ثمود • فأنكرت أياد عندبدان تكون من نزائر ، فقال عامر بن الظرب :

قالت ایاد قد راینا نسبا فی ابنتی نزار وراینا غلبا سیری ایاد قد راینا عجبا لا اصلکم منا فسامی الطلبا دار ثمود اذ رایت السببا(۱۰)

والخبر الثالث يقدول: ان قيس عيلان رغبت في البيت وخزاعة يومئذ تليه، فساروا ومعهم قبائل من العرب، ورأسوا عليهم عامر بن الظرب العدواني، واتجهوا الى مكة في جمع لهام، فخرجت اليهم خزاعة، فاقتتلوا، فهزمت قيس، ونجا عامر على فرس له جواد، فأنشد قيس بن الحدادية قصيدة منها:

لقد سمت نفسك بابن الظرب وجشيعهم منزلا قد صعب وحميلتهم مركبا باهظام من العبء اذ سقتهم للشفب بعسرب خزاعة أهمل العسلا وأهل الثناء وأهل العسب(٠٠)

وعليّ أبو الغرج على قصيدة هـذه الأبيات بقوله : « هـذه القصيدة مصنوعـة ، والشعر بيّن التوليـد »(٥٦) .



والذي يبدو لنا أنه ليس الشمر وحده هو المستوع فعسب ، بل القصة التي رويت بين يديه لتكون مناسبة له ، مصنوعة أيضا •

شعره : لم يصل الينا خبر يفيد بأن عالما من العلماء القدامي صنع شمعر عامر ، ولهمنا قمنا بتتبع مجموعة كبيرة من كتبالتراث، فتيسر لنا الوقوع على اثنين وخمسين بيتا معزوة لابن الظرب وقمد توزعت في قصيدتين ، وثماني مقطعات وهي اشمار لا يخلو بعضها من زيف وافتعال، كما لا يخلو بعضها الآخر من صدق وأصالة .

\* \* \*

#### 🗀 العواشسي:

- أأر \_ المعبر ٢٤٦ أ
- ٢ ـ انظر العقد القريد 6 : ٢١٣ -
  - ٣ ــ المؤتلف والمعتلف ٢٣٠ •
- عَ لَا الْطَلَّ فِي نَسَبَ هَامَرِ: السِيرَةِ التبويةِ 1 : ١٢٢ ، والمعبر ١٣٥٥، والاشتقاق،٢٩٨ ، وجمهرة الساب العرب ٢٤٣ ، ومعجم ما استعجم ٢٠ ، ونهاية الادب ٢ : ٣٤٣ ، وفي السيرة ورد اسم هامر غير معرف بال خطرب، • واجتمعت المسادر الأخرى على أنه « الطرب » •
  - ٥ ـ انظر نهاية الإرب ٢ : ٣٤٣ ٠
  - ٦٠ ـ انظر نهاية الإرب ٢ : ٣٤٣ •
  - ٧ انظر الاقائي ٣ : ٩١ ، و ٨٩ ، وديوان هي الاصبيع العدوائي ٤٧ ـ ٨٤ ٠
    - ٨ السَّعِة النبوية : ١٠: ١٧١ ، والإخاني ٣ : ٨٩ ٩٠ -
- الغلر السيرة : ١٢٣ ، والمعارف ٣٠ ٣٦ ، والإغاني ٩٣:٣ ، وقارن بـ (المعمرون ١١) حيث ذكر أبو حاتم أن عامراً هو صاحب الإجازة والإجازة كما شرحها أبو الشرج هي أن يتقدم أبو سيارة الناس في العج على حمار فيم يغطبهم فيقول : « الملهم أصلح بين نسائنا ، وعاد بين رجاننا ، واجعل المال في سمحاننا ، أوفوا يعهودكم ، واكرموا جاركم ، ثم ينفر ويتبعه الناس » الإغاني ٣ : ٩٣ .
  - ١٠ ـ انظر : المعمرون ٦٠ •
  - ۱۱ ـ انظر طبقات ابن سعد ۱ : ۹۳ ۰
    - ١٢ ـ الممرون ٩٠ ٠
  - ١٢ ـ انظر معجم البلدان ( الطائف ) ، والأخاني ٤ : ٣٠٤. وجعهرة إنساب العرب ١٥٨ ٠
    - ١٤ \_ انظر التاج ( فرع ) ٠
  - 19 الكل السيرة 1 : ١٢٢ وقد سميت هنا بـ ( سفيلة ) ،والمعرون ٦٠ ، والأوائل 1 : ٨٨ ، ومعجم البلدان (الطائف) -
    - ١٩ الظر جمهرة النسب ( ط الكويت ) ١ : ١٢٧ -
      - ١٧ ـ انظر طبقات ابن سعد ١ : ٦٣ ، و ٥٩ •
  - 14 انظر شرح المفضليات للاتيازي ٢١٢ ، وقارن بالإهاني ٢ : ٨٩ ، والغريب ان فعلية الحا عامر بن الطرب ، يتي الجد الغابس لذي الإصبح ، رهم إطلاف آبائه الأخر في تسبيه ، في المصدرين المذكورين ،
    - 14 انظر النقائض ١٢٨ ، والمعبر ١٨١ -
      - ۲۰ ـ المعرون ۹۲ -
    - ٢١ انظر المعير ٢٣٣ ، والأوائل للمسكري ١ : ٨٩ ٩٠ ، والأوائل ، لأبي يكر العرامي العنيلي ص ٦٣ -
  - ٢٢ انظر : المعترون ١٦ ، وهيون الأهبار ١٠ ٢٧ ، والأواثل ١ : ٩٧ ٩٨ ، ونشوة الطحرب ٢ : ٥٩١ ، والملحر في المعلم : تقسيم الطبري ( ط ٢ ١٩٥٥ ) ٢ : ٥٩١ •

- ۲۲ \_ چنهرة إلساب العرب ۲۹۴
  - ٢٤ \_ البيان والتبيين ١ : ٢٩٤ ، وسرح العيون ١٩٨٠ ٢٥ ـ البيان والتبيين ١ : ١٠١ ، ٢ : ١٩٩ ، وانظر حكمة اخرى معزوة تعامر بن الظـرب في المعمرون ٥٩ ، والعقـد ١ : ١٧ ، والتعليل والمعاضرة ٢٦ .. ٢٧ ، ونشوة الطرب ٢ : ٥٩ -
    - ۲۹ ـ ديوان المتلمس ۲۹ ٠
  - ٢٧ \_ انظر الصنعاح ، والتكملة ، والنسان ، والتاج ( فرع ) وفيل في الماثور : « أنَّ العصبا قرعت للني العلم » المعنى أن العليم اذا تبه انتبه ، قاله الأصمعي • وقال ثعلب : أن قد اخطانا فقد اخطا العلماء قبلنا •
  - ٢٨ البيان والتبيين ٢ : ٣٨ ، والمعرون ٥٨ ، والعقد ٣ : ١٩٤ وانظر شرح العماسة للعرزوقي ٢٠٥ ،وكتاب العصا ( ضمن توادر المفطوطات ) ۲ : ۱۸۷ ، ومجمع الأمثال 1 : ۲۸ س ۲۹ -
    - ٢٩ \_ إنظر كتابُ العصا ٢ : ١٨٧ ، وسرح الميون ١٩٩٩
      - ۲۰ \_ البيان والتبيين ۱ : (۵۰ ، و ۲ : ۱۹۹
        - ٣١ ـ المعرون ٥٩ ٠
    - ٣٧ \_ معاضرات الأدباء ٣ : ٣٣٢ ، ومجمع الأمثال 1 : ٣٩ ، وأثوار الربيع 6 : ٣٠٠ •
  - ٣٣ ـ انظر المعمرون ١٩٣ ، وشرح المفضليات ثلاثباري ٣١٢ ، والإغاني ٣ : ٨٩ ، وأمالي المرتضى ١ : ٢٤٤ والغزانة : . YAY - YAL
    - ٣٤ \_ كانت العرب لا تسمى الرجل معمرا حتى يعيش مئة وعشرين علما على الأقل
      - وح \_ انظر معجم البلدان ( الطائف ) •
      - ٢٦ \_ انظر النتائش ٦٦٧ ، والأغاثي (١ : ١٤٨
  - ٣٧ انظر في يوم چينة وتاريفه : النقائض ١ : ٣٧٠ ، ٢ : ٣٧٦ ، و ٧٩٠ ، والمقد 6 : 161 ، والتنبيه والاشراف ١٧٥ ، والأغاني ١١ : ١٤٠ ، والعملة ٢ : ١٤٠٤ ، والروش الألف ١ : ١٣٣ .
    - ٣٨ \_ شرح المقضليات ثلاثباري ٣٤١ ، وجمهرة أنستاب العرب ٢٨٢ ، ١٨٥٠ -
      - ۱۲۲ : ۱ (نظر چمهراد النسب ( ط الكويت ) ۱۲۲ : ۱۲۲ ۲۹
      - وقارن ایشا ب ص ۹۹ ، وقارن ایشا ب ص ۹۹ ،
        - ١٤ \_\_ (تظر اصلاح ما خلط فيه ابو عبد الله الثمري ٦٣ ٠
          - ٢٤٦ ـ المعبر ٢٤٦ ٠
  - ٢٢ ــ اللار معجم ما استمجم ، ومعجم البلدان ( بيداء ) و ( أبيضاء ) والملاحظ أن البكري وياقوت لم يذكرا وقعة في هذين الموضعين ياسم البيداء • ولم يرد ذكر لعامر بن الطرب في الأحداث التي سجلاها في حديثهما عن ( البيضاء )• وعلى الرغم من أن الهمداني ذكر في كتابه ( صلة جزيرة العرب ) ( البيضاء ) فقط ، فائه لم يشر الى اي يوم من أيام العرب وقع فيها - أما العميري في ( الروض المعطار) فقد ذكر ( البيضاء )فعسب ، ولم يسجل أي وقعة جرت فیها ۰
    - 25 \_ انظر العقد 8 : ٢١٣ ، والكامل لاين الألع 1 : ٢٣٥ \_ ٢٥٥ .
      - وع \_ مجمع الأمثال ٢ : ٢٦٨ •
    - ٣٥ ـ اللار المتصل في تاريخ العرب 8 : ٣٥٥ ـ ٣٥٣ ، وتاريخ الجاملية لعمَر طروح ٨٣
      - ٧٤ \_ انظى العرب قبل الاسلام ( ط القاهرة ) ٢٥٤
        - 64 ـ أثال شرح التصيية الداملة ٢٩٩
          - وع \_ اللار المقد 6 : ۲۱۲ •
    - قريد الطر تاريخ العرب ( معلول ) 1 : ١٢٠ ، وتاريخ الأدنِ العربي لَجْعِي طَرَوحُ 1 : ١١٠٠٠.

- اف ـ الأمالي ۲ : ۲۷۷ •
- ٥٧ انظر المقصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٢ : ٥٩٤ .
- er ـ انظر الاخالي £ : ٣٠٣ \_ ٣٠٥ ، ومعجم اليلدان ( الطائك )
  - ۵۶ ـ الالمالي L : ۲۰۵ •
- 00 \_ انظر الاغاني 16 : 164 \_ 164 ، وشعر فيس بن العدادية \_ مجلة المورد مج ٨ العدد ٢ ، ١٩٧٩ ص ٢٠٩ ،
  - ٥١ ـ الاخاني ١١ : ١٥٠ •

## المصادر والمراجع التي تمت الاحالة عليها منسوقة على حروف المعجم

- 1 الاشتقاق ، لابن دريد ، تعقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٥٨ •
- ٢ اصلاح ما خلط په ايو هيد الله النمري ، للاسود الغندجاني ، تعتيق معمد علي سلطاني ، الكويت ١٩٨٥ -
  - ٢ الاغاني ، لابي القرج الأصفهاني ، طبعة دار الكتب الصرية ،
  - ١٩٢٦ ، للقالي ، تعقيق عبدالعزيز الميمني ، القاهرة ١٩٢٦ .
  - امالي المرتضى ، للشريف المرتضى ، تعليق مجمد أبر اللشل ابراهيم ، التاهرة .
  - ٦ أنوار الربيع في انواع البنيع ، للمدني ، تعتيق شاكن ماني شكر ، النبف الأشرف ١٩٩٨ ١٩٩٩ .
    - ٧ الأوائل لابي يكر تتي الدين بن زيد الجرامي العلبلي ، تعتيق مادل الفريجات ، بيوت ١٩٨٨ -
      - ٨ ـ الأوائل ، لأبي هلال المسكري ، تعقيق معمد المصري ووليد قصاب ، بمشق ١٩٧٩ ـ ١٩٧٧ .
        - ٩ البيان والتبيين ، للجاحظ ، تعقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٤٩ ٠
        - ١٠ تاج العروس في جواهر القاموس ، للزبيدي ، ط الكويت .
          - 11 ـ تاريخ الجاهلية ، لعمر فروخ ، يروت ، ط ٢ ـ ١٩٨٤ -
          - ١٢ تاريخ العرب مطول ، لفيليب حتى وصحبه ، بعوت ط ٤ ١٩٦٥ .
        - ١٢ تفسير الطيري ، تنظيري ، تحتيق معمود شاكر ، دار المعارق بعصر ١٣٧٥ هـ ٠
      - 16 التكملة والذيل والصلة ، للصفائي ، تعتيق عبد العليم الطعاوي ، مصر ١٩٧٩ ١٩٧٩ ،
        - 10 التمثيل والمعاشرة ، للثمانيي ، تعتيق عبد الفتاح العنو ، القاهرة ١٣٨١ هـ ١٩٦١ م ٠
          - ١٦ ـ التنبية والاشراق ، للمسعودي ، بيروت ، ١٩٨١ •
          - ١٧ ـ جمهرة انساب العرب ، لاين حزم الاندلسي ، تحتيق هارون ، انتاهرة ١٩٩٧ ،
          - ١٨ = خزالة الأبب ، للبندائي ، تعتيق هارون ، الرياض ، التاهرة ١٩٧٩ فما بعدها •
    - ١٩ ديوان ذي الاصبع العدوائي ، تعتيق محمد عنى العدوائي ومعمد نايف الدليمي ، الموصل ١٩٧٣ .
      - ٢٠ ديوان المتلمس ، تعقيق حسن كامل الصيل ، القاهرة ١٩٧١ -

```
    ٢١ – الروش الانف ، للسهيلي ، تعقيق طه عبد الرؤوق سعد ، بيروت ١٩٧٨ .
    ٢٢ – سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ، لابن نباتة المعري ، تعقيق معدد أبو الفضل ابراهيم ، مصر ١٩٩٣ .
    ٣٢ – السيرة النبوية ، لابن مشام ، تعقيق مصطفى السنة وصعبه ، القاهرة ط ٢ – ١٩٥٥ .
    ٤٢ – شرح العماسة ، للمرزوقي ، تعقيق أبعد امين وعبدالسلام هارون – ط مصر .
    ٤٢ – شرح الفضليات ، للانباري ، تعقيق كارئوس يعقوب لابل ، بيروت ١٩٩٠ .
    ٢٧ – الصحاح ، لنجوهري ، تعقيق عبد الففور عطار ، مصر ١٩٥٦ .
```

- ٢٨ ــ كتاب العصا ( ضمن نوادر المُطوطات ) ، تعتيق هارون ، القاهرة ١٩٧٣ •
   ٢٩ ــ العقد المفريد ، لابن عبد ربه ، تعقيق احمد أمين وصحبه ، القاهرة ١٩٤٨ •
- ٣٠ ـ العمدة ، لاين رشيق ، تعليق معمد معي الدين عبد العميد ، يووت ط ٢ ـ ١٩٧٤ -
  - ٣١ \_ عيون الأخبار ، لابن فتيبة ، ط دار الكتب المعرية "
    - ٣٢ \_ الكامل في التاريخ ، لابن الأثير ، بهوت ١٩٩٥ -
  - ٧٣ ـ لسان العرب ، لاين متظور المعملي ، دار صادر يبوت •
- ٣٤ مجمع الأمثال ، للميداني ، تعليق معمد معي الدين عبد العميد ط ٢ ، يروت ١٩٧٢
  - ۲۵ ـ معاشرات الأدباء ، للراهب ا<del>لأصلهائي ، بيروت ۱۹۹۰ ·</del>
  - ٢٦ ـ المعبر ، لابن حبيب ، تعليق ايليزة ليفتن شقيش ، عيلس آباة ١٩٤٢ -
    - 77 \_ المعارف ، لابن قتيبة ، تعليق ثروت مكاشة ، القاهرة ١٩٦٠ •
    - ٣٨ \_ معجم البلدان ليافوت العموي ، دار صادر بيروت ، ١٤٠٤ هـ \_ ١٩٨٤
      - ٣٩ \_ معجم ما استعجم ، لِلهِكري ، تعليق مصطفى السقا ، القاهرة ١٩٤٥ •
- ١٤٠٠ ، لابي حاتم السجستائي ، تعليق عبد المنعم عامر ، القاهرة ١٩٦١ •
- 13 المفصل في تاريخ العرب فيل الاسلام ، لجواد علي ، پيروت ، دار العلم للملايين ، ط ٢ ١٩٧٨ •
   12 المؤتلف والمفتلف ، للاملي ، تعتيق عبد الستار فراج القاعرة ١٩٩١ •
- ٣٤ \_ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ، لابن سعيد الإندلسي ، تعقيق نصرت عبد الرحمن ، عمان ١٩٨٢
  - £6 \_ التقالض ، لأبي عبيدة ، طبعة بيقان ليدن 1400 ·
  - 60 ـ تهایة الارب ، للتوردي ، طبعة دار الكتب المسورة ۱۹۲6 ·

\* \* \*

#### • كتاب من التراث

# البن فرج الطبيت إنى وكن بدالمحراني

الكاتبالإسباني: المياس تيريس ساداباً
 مجمة: د. عدنان محتمد آن طعيمتاً

تؤلف دراسات خاصة حول الشعر العربي في اسبانيا سابقة للقرن العادي عشر وعند البلع بعمل حول هذا الموضوع فاننا سنواجه بشكل قسري الصعوبات التي هي مميزات كل عميل علمي في بيئة جديدة والنقص العاصل في قلة المسادد كبير جدا ، ولو أنه لا تنقصنيا الاشيارات العابرة نوعا ما حول القضية نفسها، ومن بين تلك الاشارات والتأكيدات التي نوه بها م هنري بيس M. Henri-Perés في كتابه القيم ، الشعر الاندلسي في العربية المضحى حتى القيرن العادي عشر

La Poésie Andalouse en Arabe Classique au XIª Siècle, Paris 1937(1).

يعرض م· هنري بيرس استنتاجاته حول الثقافة الاسلامية بين الشرق والغرب وعرضه الموجز يقدمه بالصورة التالية :

- الثقافة الشرقية تؤثر بقوة في الثقافة الأندلسية ، يدرس فيها الأدباء المشارقة في اسبانيا معتبرا اياهم أساتذة بدون منازع .
- كانت قرطبة قبل القرن الحادي عشر تقلد كل ما يظهر في بغداد ؛ وكان أسراء المقاطمات الأندلسية معجبين بالفاتنات المشرقيات اللاتي ساهمن في نشر التهذوق في الأدب المراقي .

وقد كان التأثير كبيراً ، أيضاً ، وبهــنا الشكل الذي أوجده زرياب وبناته وجواريه ، وتلامدتــه •

١ - رئيس قسم اللغة العربية في جامعة مدريد المركزية سابقا .

٢ - باحث من العراق ومترجم هن اللغة الاسبانية .

وقد استمال الخلفاء في قرطبة الأدباء المشارقة مثل أبي على القالي وصاعد اللغوي ، اللذيت زاولا عملهما مربيين وأستاذيت للمجتمع والمقلية الأسبانية •

لم تكن النتاجات الشعرية للأندلسيين غير معروفة بشكل كامل في المشرق لقد كان عدد من الأساتذة الكبار أمثال أبي نواس ، المتنبي ، وأبي العلام يجدون لذة في الاستماع لانشاد قصائد الشعراء الأندلسيين ، ولكن باختصار توجد في التاريخ اشارات ازدراء ولا مبالاة من قبل المشرق بالنسبة للمغرب أكثر من الاعجاب والتقدير •

ويقع جزء كبير من هـذا الذنب على عاتق الأندلسيين أنفسهم الذين اعترفوا بشكل واضح أنهم في مستوى أقل ، كما اتخذوا ألقاباً مشرقية وعندما كانوا يعجبون بأحد فأنهم يضعون له اسم شخصية مشرقية توافق مكانته ، وهذا ما يسميه ، م \* هنري بيرس ( بالسراب يضعون له اسم شخصية مشرقية توافق مكانته ، وهذا ما يسميه ، م \* هنري بيرس ( بالسراب المشرقي ) وكان الشعراء يتطلعون على الدوام الى الذهاب الى العماق حيث ينظرون اليه أنه مركز لكل المظاهر الثقافية \*

وبالاضافة الى ذلك لم يكن لدى الأندلسيين تقدير كبير لشعرهم ونشرهم كما أنهام لم يهتموا بجمع الدواوين ولا كذلك بالمجموعات الشعرية أو المختارات • الا أن ابن فرج الجياني (ت / ٢٦٦ هـ - ٢٧٦ م) هو الذي حاول أن يعالج هذا النقص اذ قام بتأليف كتاب الزهرة لابن داود الأصفهاني ، وهذه كتاب الزهرة لابن داود الأصفهاني ، وهذه المختارات ظهرت كأول معاولة ، وكانت ما تزال خجلة ، كرد فعل ضد المشرق •

لكن في القرن العادي عشر الميلادي قد تغيرت الصورة تماماً اذ لم يعد هناك مكان لرسل الثقافة والتعليم من المشارقة الوافديين الى اسبانيا الاسلامية فقد ظهرت هنا شخصيات ذات مكانة هائية كسا هو العال في العراق وبالقالي فقد بدت العياة في بيئة مسن الأدب الرفيع ، وكان التفاعل ضد الشرق واضعاً •

وكانت المقدمة التي كتبها أبو الوليد الحديي لكتابه البديم(\*) اعلانا حقيقيا حدن الاستقلال القومي الأدبي ، والشيء الماشل أيضا يمكن أن يقال عن مقدمة كتاب اللخيرة لابن بساء •

لابن يسام \*
والآن يمكن أن يقال عن مقارنة لشعراء الغرب الاسلامي بالمضل شعراء بغداد وشعراء
والآن يمكن أن يقال عن مقارنة لشعراء الغرب الاسلامي بالمضل شعرية حيث أعلن عن تفوق
اسبانيا الاسلامية قد درسوا ، وجمعت أشعار هم ضمن مختارات شعرية حيث دخل الشحد
قريعتهم ونبوغهم الشعري ، كذلك قد جمعت قصائدهم في دواويسن حيث دخل الشحد
الإندلسي في الأدب العربي المام بشكل واسع • وهكذا هي آراء وأدلة م • هنري بيرس المؤيدة
بشكل دقيق كما هي آراؤهم في السابق •

وتدور المشكلة حول مدى اعتماد الثقافة الأندلسية على الثقافة المشرقية وهذه التبعية ليس فيها شيء من العجب اذ أنها نتيجة طبيعية للارتباط اللنوي والفكري بين العالمين ( المشرقي والمغربي ) اللذيان امتزجا مند اللحظة الأولى لفتح الأندلس و ولهذا فمسن المنطق بأن الثقافة المشرقية بتاريخها الطويل تؤثر بشكل قاطع في تابعها الأندلسي الجديد النعل اللغة العربية وسيلة ثقافية رسمية. وتوجد أيضا أدلة قاطعة في التاريخ أن الذين

NACE OF SERVICE OF SER

يعيشون في قرطبة والمقاطعات الاسبانية الأخرى كانوا يقلدون ما يحمسل في العسراق قبل المقرن العادي عشر الميلادي فيقبلون على كل سمات الحضارة والمظاهر الثقافية التي تعمل الأندلس من المشرق ؛ ولو أن هسذا لم يكسن حرفياً في فتسرات معينة •

ولكن بالنسبة للتساهل الذي أبداه الأندلسيون في هذا الاعتصاد على الثقافة المشرقية طوال فترة واسعة من تاريخهم ( من القرن الثامن حتى القرن العادي عشر ) فانه وحسب تقديري من الممكن تخفيف أثره الى حد ما على الأقل فيما يتعلق بالشعر لأنه في فترة متقدمة جدا على القرن العادي عشر ، كانت حينها جهود بعضهم ملموسة في ابراز جدارة أبناء الأندلس ولرد وهم العملة المقبول من قبل الفكرة السائدة التي كانت ضعية السراب المشرقي .

امارة عبد الرحمن الثاني ( ۸۲۱ – ۸۵۲ م ): وهي التي شهدت تدفيق الاسدادات المشرقية المطيعة بوصول زريباب والمواطقة على المدرسة التي اسسها مده جديد من وراء البحار استمر بالوصول تحت ظل امارة محمد الأول ( ۸۵۲ – ۸۸۸ م ) وعبد الله ( ۸۸۸ – ۸۸۱ ): كانت فترة هذا الأمير الأخير مهمة جدا من كل وجهات النظر ؛ ومن وجهة النظر الشعرية أيضاً • فقد ظهرت باقة من الأدباء كانوا كثيرين ومهمين أيضاً • وقيد حنفظت اسماؤهم ووصلت الينا مقاطع لأكثر من شهانين شاعراً ، وصلت الينا كنماذج من شعرهم ، وهو رقم بالمغ ولا يعادل الفترة اللاحقة ، ولا حتى فترة المنصور (٣) •

في هذه الفترة المليئة بالاضطرابات السياسية الهائلة ، حاول الزعماء الثائرون ضد الأمير ابراهيم بن حجاج في اشبيلية ، ورسيم بن اسحاق في مرسية ولورقة وعبيد الله بن الشائية في جبال جيان — Jaen — ايجاد جولة من الشعراء الأندلسيين والغرباء في بلاطاتهم الصغيرة المتواضعة ، وكانوا يجذبونهم أحيانا بالذهب ، وفي مقابل هما كانوا يخصونهم بالمدح ويدفعون جيوشهم المي القتال والاستهانة بالعدو وتحقيره ، أو لاضعاف عزيمتهم مثل وقمر) المغنية التي كانت في بلاط اشبيلية .

سببت كل هذه الوفرة من الشعراء حركة أدبية قوية ، وهذا ناتج بالطبع من التأثير المشرقي الذي عاشوا في ظله ولم يستطيعوا أن ينتزعوا منه ولا حاولوا انفسهم أن يتخلصوا منه و

كان هناك ؛ وعلى الدوام ؛ اهجاب واحترام عظيمان للمؤلفات الشعرية المشرقية فان المعلقات الجاهلية ومهارة الرواة البالغة أو الشعب المبوازي للمتنبي كانت يجب أن تسبب انطباعاً هائلًا في شخص يتكلم العربية لأن تلك المؤلفات كانت حسب نظره عظيمة جداً .

ان هذه الوفرة من العباقرة المولدين بالمشرق كونت أسطورة المشرق وهذا واضع أيضاً الى درجة أن العامة وحتى الطبقة المشقفة منهم قد أكسبت الاعتقاد باستحالة منافسة المشرق وأن كل ما ينتج هناك هو ممتاز • وأنهم يجبأن يقموا ساجدين مثلما يسجدون راكمين أمام الله ؛ هندما ينمق فهاب في سوريا أو تطنطن ذبابة في المراق •



فالمظاهر الشعرية الأولى للأندلسيين من الممكن أن تكون لها قيمة أدبية أو لا تكون لكن لأهليتها وواقعها قيمة لا يمكن تجاهلها لأنها اعتمدت على الشعر المشرقي وتأييد عكس هذا الرأي سيكون شيئا مشابها للتأنيب مثلا لشعرائنا المعدثين على جلبهم التيار القديم معهم

وهذه الأهلية قد استوعبها بعض رجال الأدب الأندلسيين الذين صرخوا خاضبين أمسام اللامبالاة المغلقة لأعمال مواطنيهم وشرعسوا بمهمة عكست رد فعلهسم في مؤلفاتهسم خسد الفرض المتسلط للأسطورة المشرقية \*

هذه الأصالة الأدبية تحولت في ظل المخلفاء في قرطبة وتحت رعايتهم ، لأن هؤلاء منف البداية كانوا خصوماً للعباسيين في بنداد وبالتالي فقد عمدوا وبدون شك كفعل مساعد للتعجيل بهذه الظاهرة ، وبدقة فانهم بدؤوا بتأليف المنتخبات الشعرية في وقت مبكر في ظل المغلافة الأموية وبهذا العمل فقد بدأت تأخذ شكلها الأدبي القومي "

لقد تعرفنا على مقدمتي كتاب البديع ، وكتاب الدخيرة ، اللذين هما ظاهرة حقيقية للأدب القومي وبالمقابل فاننا لم نتعرف على مقدمات هذه المنتخبات الأولى هذا أن كان لها مقدمات ، ولا \_ أيضا \_ لنا فكرة واضحة عماقيل فيها بالاضافة الى ذلك فان المنتخبات الأدبية ذاتها قد فقدت ، لكننا ، نعم ، نستطيع تخمين الروح التي جرتها بحكمنا عن طريق مقدمة أحد الأعمال المعاصرة للأوليات منها وهو كتاب المقد الفريد .

النظل ابن عبد ربه في كتابه هذا الكثير من شهره ( ١٣٥٠ بيتاً) لغرض البرهنة على المنزب على الرفع من بعده أو الكثير من شهره ( ١٣٥٠ بيتاً) لغرض البرهنة على أن المغرب على الرفع من بعده أو ويتوقف المؤلف في عدم مناسبات ويقارن أبياته مع أبيات نعم بنواهب شعرية المنزب المشارقة واضعاً شعره مراراً على غرار شعرهم عروضاً وقافية " •

وبالمقابل فقد حاولوا في تلك المختارات الأولى الثناء على الشعراء الوطنيين مع أنه لم يكن حينها ، كرد فعل ساخط ضد المسارقة لأنهم في الوقت نفسه كانوا مضيفين لهم في الأندلس ، وكانوا حتى ذلك الوقت يدعونهم ويكافئونهم بسخاء • لكن روح التمرد التي شجعت هذه الأعمال قد بدأت باكتساب لهجة أكثر عنفا ، نستطيع افتراضها بواسطة ابن بسئام الذي يخبرنا بأن ابن فرج الجياني كان انداك في أواسط القرن العاشر حانقاً من اللامبالاة التي أظهرها مواطنوه ولهذا نشعر كتابه الحدائق وقد جمع فيه أشعار معاصريه (١) •

## 🗀 مغتارات شعرية من عصر عبد الرحمن الثالث:

لم يكن كتاب الحداثق - لابن فرج المؤلف الأول والمتواضع أيضا في ردة الفعل ضد المشرق ، بل كانت هناك كتب أخرى سبقت في هذا الاطار ولسوء الحظ فان معظمها قد المقد ، وفيما يلي أعرض في سلسلة تاريخية منتظمة الأعمال التي ألفت من هذا النوع حتى مطلع القرن الحادي عشر الميلادي(٥) .

### @@@@@**@@@@@@**@@@**@**@@@@@@@@

- 1 \_ عثمان بن ربيعة الاشبيلي (م/٣١٠ هـ ٢٢٢م)
- صاحب كتاب الطبقات في شعراء الأندلس ولا نعرف الا القليل جداً عن هذا المؤلف ولا نعرف عن عمله شيئاً ولكن يبدو أنه قسد حفظ في قاس ، ولكنشا نستطيسع افتراض ماهية محتوياته بواسطة معرفة البناء العام لهذه الطبقات وهو اختيار القصائد الشعرية مع شرح نقدي لكلمنها ، وحينما توفي المؤلف لم يكن حينها قد أعلنت الخلافة في الأندلس ، ولكن قبل عشر سنوات فقط استطاع عبد الرحمين الثالث استلام زمام العكم في قرطبة •
- ٢ أبو سعيد عثمان بن سعيد الكنائي: ولد في جيان وعاش في قرطبة ، وتوفي سنة معدد / ٩٣٢ م وهو مؤلف كتاب عنوانه « كتاب شعراء الأندلس » وهذا العمل أيضاً قد بناه على طريقة الطبقات ؛ أي رتب فيه سلسلة الشعراء حسب صنفهم ودرجتهم (١) .
- " معمد بن هشام المرواني (ت/ ٣٤٠م) شاعر مشهور وخصب يتحدر مباشرة من الخليفة الحكم الأول ، ألف كتاباً عن أخبار الشعراء بالأندلس(٧) لا نعرف أيضا ؛ شيئا دقيقاً عن محتواه ، ومع ذلك فانه كما يبدو لم يرتب على نسق
- الطبقات لأن عنوانه « أخبار » ويظهر أنه يبين لنا ضمن ما يحتويه من خاصية تاريخية ، والذي فيه تتوالى القصائب بمد الحدث عن الشعراء من أخسار وحكايات ، وترجمة وافية لهم •
- غ في بعض الاشسارات التي وردت عنب الضبي (١) نجب احمد بن هشام المسرواني هو مؤلف كتاب في الشعراء السم هذا المؤلف يطابق الى حد ما اسم أحد الحوة المرواني المذكور سابقا والذي ترجم له الضبي رقم ( ٤٧٥ ) -
- وهو كاتب ومؤلف عبد الله محمد بن عبد الرؤوق (ت /٣٤٣ هـ ٩٥٤ م) وهو كاتب ومؤلف كتاب في شعراء الأندلس والذي بلغ فيه الغاية وفقاً لقول ابن الفرضي(١) •

#### 🗀 مغتارات من عهد العكم الثاني:

كل المختارات الشعرية والرسائل المذكورة تدخل كما نسرى ضمن فتسرة عبد الرحمن الثالث والآن ننتقل الى عصر ولده الحكم الثاني الذي كان أعظم شخصية مولمة بالكتب وكان نصيراً للأدب ، وإن الثقافة الأندلسية تعد مدينة له بشدة •

ومن مراجعة تراجم النتاجات المدكورة سابقاً ياستدل على أن المؤلفين \_ حتى ذلك الموقت \_ كتبوا أعمالهم بابداع معيز خاضعين \_ كعد أقصى \_ لايعاءات رسمية غامضة ، وهذه القضية لم تخضع لنفس الأسلوب في فترة العكم الثاني ، لهذا نجد أن المختارات الأدبية أو جمع الدواوين وترتيبها يتم بناء على اقتراح العاكم أو الخليفة فكل كتاب من هدا المصحر يثبت بوضوح أن مؤلفه كتبه للمستنصر وهي عبارة لا يشترط فيها أن نجد صراحة اهداء المؤلف المخالص لنصير الأدب أو المولع بالكتب ، انما يافهم منها حتيقة أن الخليفة المشهور هو الذي أعطى الأمر الصريح في الشروع بالعمل(١٠) .



«قال أبو عبد الله محمد بن حارث الغشني رجه الله: وصل بالأمير المكم المستنصر (حمه الله) ولي عهد المسلمين أسباب السعادة؛ ومد له في مدة المن وزاده من نعمة التوفيق أنه لما حسن الأمير أبقاه الله واستحكمت بصيرته سدده الله في حفظ العلوم ومطالعة الأخبار، وفي معرفة النسب وتقييد الأثار وفي الاشادة بفضائل السلف والتقليد لمناقب الخلف، وفي التذكير بالمنسي من الأنباء والاشارة للساكن من القصص وبخاصة ما كان في مصره قديما وفي عصره حديثا جعل الله ذلك سببا قويا لحياة القلوب وعلة ظاهرة لنباهة النفوس فتحرك أهل ( المصر ) بما حركهم اليه الأمير الموضق فاستحفظوا ما أضاهوا من تحرر الأخبار وقيدوا ما أهملوا من عيون الممارف، واتصلت بجميعهم بركة الأمير أبقاه الله في ذلك، وكذلك غير الفضائل ما سطع نوره وانتشر ذكره ؛ وكان علة لفضائل وسببا لمفاخر ، فالحمد لله وأسبغ عليه ، ووفر من المكارم حظه (١١) .

وطبعاً إذا كانت هذه السلسلة من الأعمال تفترض جهدا مستمراً عند الاسبان المسلمين من أجل التحرر من الأسطورة المشعرقية ، نلاحظ الأين الكبير بمتابعة الثقافة الأندلسية لهذا الماهل الذي استغل كل الإمكانات من خلال منصبه الرفيع؛ ومستخدماً مراراً وسائل أخرى كالترهيب والترهيب على أحل الأدب كصرف مكافأة جزيلة يخرجها من أمواله فقد حرك بقوه ملموسة عملية نشعر الكتب التي تتناول الثقافة الوطنية وساعد على تأليفها وحرك بقوه ملموسة عملية نشعر الكتب التي تتناول الثقافة الوطنية وساعد على تأليفها و

ولن يكون مبالنا هنا القول أن الأمير القرطبي كان قاعدة أساسية هائلة من المعلومات العلمية والأدبية وأنه كان يعرف الأعمال الشعرية للعرب كل هذا جعله يكتسب روحا أدبية نقية عكست بشكل قوي من أجل الحصول على صورة وأضعة ومشرقة للأعمال الأدبية المبدعة ؛ وفي الواقع لا يجب الحكم على أن شعر الأندلسيين مبتئل في حين أنه اكتسب اهتمام واصرار رجل شديد الحساسية ورقيق المشاعر بشكل جعله ينهمك بجمعها وحفظها من الضباع والنسيان حتى يقدمها للأجيال المتعاقبة .

٦ \_ ونستمن في تعداد المختارات الشعرية ليأتي دور عبدالله بن مغيث (٨٩٨م \_ ٩٩٣م)
 مساحب كتاب (أشعار الخلفاء من بني أمية) • فسن المسروف جسدا سسبب تكليف العسكم
 الثاني له بتأليف هذا العمل مضاهاة لعمل الكاتب المشرقي المعروف الصولي الذي ألفه حول
 أشعار الخلفاء العباسيين (١٢) •

## ٧ \_ مطرف بن عيسى الغساني الألبيريت ٣٦٦ مـ \_ ٩٦٧ م

وقد كرس جهده لنشر تاريخ ومجد وتراث وطنه البيرة ، وأظهر للنور كتباً عديدة من بينها كتاب خصصه لشعراء أهل جلدته وهو كتاب شعراء البيرة وقد ألنَّف بعض كتبه للحكم الشاني(١٣) •

وبامر من الحكم الثاني أيضاً فان اسحاق بن سلمة الليثي (ت قبل القسرن الخامس الهجري) قد الله كتاب تاريخ الأندلس جمع فيه معلومات غزيرة عن شعراء الأندلس (١٤) •



٩ ــ وفي اطار السياق التاريخي نذكر الأن كتاب الحداثق لابن فرج الجياني
 ت/٩٧٦ م وسنكرس العمل لهذه المختارات ومــؤلفهــا :

#### 🗀 مغتارات من عهد المنصور:

لقد حظيت الثقافة الأندلسية في حكومة المنصور بن أبي عامر بعماية كبيرة ؛ ولم يملك هذا حسا شعريا ذو اقا مثل ما كان العكم الثاني ؛ ولكن عرف كيف كان يعيط نفسه بمجموعة من الشعراء واللغويين الذين كُلُّغُوا اختبار كل من يعاول الانضمام الى دائرتهم ورفض كل المدعين في اطار المنافسة العادة التي أوجدتها طبيعة هذه المهنة ، وقد ساهد المنصور أيضاً على نشر الأعمال الأدبية والمختارات الشعرية ، وقد ظهرت في عهده مؤلفات هديدة من بينهما :

١٠ ــ كتاب التشبيهات في أشمار أهل الأندلس(١٠) ، تأليف أبي العسف على بن
 محمد بن أبي العسين وكان شساعرا بارزا في عصر المنصور .

11 - روي أن الوزير الشاعر حسان بن مالك بن إبي عبدة دخل في حضرة المنصور الذي كان غارقا في قراءة كتاب المسرقي أبي سبر"ي سهل بن أبي غالب غلم يعر أي اهتمام لزائره. فخرج الوزير فاضبا وكرد" فعل لهذه القضية والكتاب الذي حوال انتباه المنصور عن وزيره ؛ قام الوزير بتأليف كتاب زاخر بالشعر سماه كتاب ربيعة وعقيل وقد أتمه في أسبوع واحد ؛ وخطه بمهارة فائتة وزينه برسوم جميلة ، وفي الاجتماع التالي قدمه للمنصور الذي بقي مندهشا جدا الى حد أنه قدر أن يجمله الى جنبه على الدوام ولم يبعده مدن يومه (١٦) .

١٢ ــ يذكس الشبي في الترجمة رقم ( ٧٥٩) كتاباً في الشعر سماه ( كتاب الحمام )
 وليس واضحاً من هو مؤلفه ! لكننا ربما ننسبه الى زيادة الله بن على الطبني نديم المنصور
 وأحد خواصه الكبار ، فقد وردت بعض أشعاره في الكتاب المذكور(١٧) -

١٣ ـ من المعروف جداً أن ابسن الفرضي ( ت/٤٠٣ هـ ــ ١٠١٣ م ) كتب مؤلفه الشعري تحت عنوان / كتاب في الحبار شعراء الأندلس والذي يعسد مفقوداً في الوقت العاضر (١٨) ٠

15 \_ أسلم بن أحمد بن سعيد وهـوحفيد أسلم بن عبد اللمزيز الذي كان قاضي الجماعة في قرطبة على أيام عبد الرحمـن الثالث ، ومن المعتمل أنه عاش في عهد المنصـور وكان شاعراً أيضاً ؛ وألف كتاباً حول أهاني زرياب (١٩) -

١٥ ــ وأخيراً سنذكر كتاب د الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة » وهو مؤلف كتبه حبيب العبد ؛ جمع فيه أشعاراً كثيرة وحكايات عن الذين هم على شاكلته (٢٠).

لم أحاول القيام بعسع شامل للمجموعات الشعرية، ربعا من الممكن أن تكون هناك أعمال أخرى ، لكن هذه التي عرضناها كالمية لفرضنا الأأننا نرى تأليف خمس عشرة مجموعة من المغتارات الشعرية قبل القرن الحادي عشر ؛ وما يزال من الممكن اضافة أعمال أخرى مشل تاريخ عريب بن سعد (ت/ حوالي ٣٧٠ هـ - ٩٨٠ م) وعلى الرغم من صبغته التاريخية بشكل رئيسي فقد تضمن الى حد ما مختارات حقيقية وفي هذا الكتاب تبدو بوضوح أشعار كثيرة وقد استفاد منها ابن فرج الجياني(٢١) ولكن ما زال هناك الكثير من الشعر الذي يساوي حجم المختارات ، حيث يجمع ما يميز كل شاعر بشكل أفضل وفقا لنظر المؤلف ، فقد جمع الأندلسيون دواوين أشهر الشعراء ونعرف أن شعر ابن عبد ربه (ت/ ٩٤٠ م) صنعوا منه ديوانا كبيرا(٢٢) ، والشيء نفسه حمسل بالنسبة لشمر ابن أبسي الفتح صنعوا منه ديوانا كبيرا(٢٢) ، والشيء نفسه حمسل بالنسبة لشمر ابن أبسي الفتح وسل الينا ، كذلك حبيب بن أحمد الشطبيري الذي عاش في عصر الحكم الشاني قد ومسل الينا ، كذلك حبيب بن أحمد الشطبيري الذي عاش في عصر الحكم الشاني والمنصور ضم الى ديوان أشعاره شعر يحيسى بن العكم الغزال(٢٠) .

ونجد ديواناً آخر الشعار عبدالملك بسن ادريس الجزيري شاعر المنصور المامري(٢٠) وما زال ثمة احتمسال وجود دواوين أخسرى كثيرة، والخبر عن وجودها لم يحفظ لنا ولنا العق في افتراض هذا اعتماداً على فقرة وردت عند أبن الفرضي(٢٦) .

حيث يلفت انتباهنا الى أن محمد أحمد بن يحيى (ت ٣٨٠ هـ / ٩٩٠ م) كان أحمد الأدباء البارزين في المعاصمة قرطبة وتعلم على عدد كبير من الشيوخ يصل الى مائة وواحمد سواء أكانوا في الأندلس أو في المغرب، ويخبرنا أبن الفرضي بعد هذا أن محمد بن أحمد بن يحيى جمع للحكم الثاني هدة دواويسن وهمنوا ما يدفعنا للاعتقاد أن هذه المجموعات التي عملها هي لشعراء أندلسيين والذين قد تعلم على يدهم أو روى عنهم ؛ وهنا دليل أخر يؤكد الاهتمام الذي أبداه الأمر القرطبي في تشجيع الآداب الأندلسية وتطورها .

لهذا لم تكن الجهود المبدولة في هذا الاتجاء قليلة من قبسل الأندلسيين قبل القسرن المحادي عشر الميلادي من أجل الاستقلال عن كل ما هو مشعرقي ؛ لم يكن هناك غيساب للدواوين ولا حتى للمختارات الشعرية •

وكان الأندلسيون يعرفون ، بالتأكيد ، القيمة الأدبية التي ظهرت بينهم والتي نافست بشكل خفى نوعا ما الآداب المشرقية المعروفة •

هذه الجهود التي تعني التمرد الأدبي على المشرق هي حصيلة حركة تجلت في عهد الأمر عبدالله والتي نالت أزدهارا واضحا في عصر الخلافة والتي دفعتها السلطة وشجعتها فانصبت في شخصيات أدبية رائعة ، تألقت في ظل الحكم العامسري ليتصل روحيا بواسطة نكبة الدول بالازدهار الشعري المدهس في عصر الطبوائف :

#### 🗀 حياة ابن فرج الجياني وشعره:

ضمن قائمة المؤلفات الشعرية التي عرضه ها سابقاً والتي تستحق الاشادة بها كعمل جدير بالتقدير ؛ وكمؤلف يستحق الوقفة عنده والتأمل فيه بامعان ودقة كتاب الحداثق ، وبدون شك هو أكثر الأعمال أهمية من بسين كل المختارات الأخرى .

مؤلفه هو أبو عمر أحمد بن محمد فرج الجياني صاحب ضياع في قرطبة حيث اشتهر بشكل بارز في بلاط الحكم الثاني وأيضاً كان أحد أحسن الشعراء الأندلسيين في القرن الماشر (الميلادي) •

لا نعرف الا القليل عن حياته ؛ ينتمي ابن فرج الجياني لمائلة أدبية حيث أن أخويه سعيدا وعبدالله كانا \_أيضا فاعرين مع أنهمالم يصلا الى عدا المجد ووفقاً للرواية التي وردت عند ابن خاقان(٢٧) ، نستطيع أن نستنتج أن ابن فرج كان يمتلك قريحة شعرية سريعة ، وسجية قاسية ومتكبرة وشخصية مستقلة ، وربما جرته الى السجن اذ أن الخليفة بعد أن رفعه الى بلاطه أودعه السجن بجرم اتهمه به ولقد مات في السجن بعد أن دون أشمارا كثيرة قد اشتهرت فيما بعد شهرة واسعة .

لقد حُنظُلنا أربع عشرةمقطوعة شمرية الأحمد بن فرج ، وكلها تقريباً تدور حول الموضوعات التالية :

الغزل ؛ الروضيات ؛ والنوريات ؛ ومن بين المقطوعات الأولى تبرز مقطوعتان يعلن فيهما الشاعر العفة كميزة تدل على طبعه الغرامي الرقيق ، واحدى المقطوعتين التي يعرفها الكل وقد ترجمها الدكتور اسيليو غارثيا هومث ؛ والأخرى من الوافر ، والتي يقول فيها:

بشكر الطيف ام شكر الرقاد عففت فلم أنسل منه مرادي جريت من العفاف على اعتيادي(٢٨)

بايهما أنا في الشكسر بادي سسرى وأراد بسي أملسي ولكن ومسا في النسوم مسن حسرج ولكن

ظهور طيف الحبيبة وخيالها في الأحلام أمر مألوف وشائع ومستخدم بكثرة من قبسل الشعراء الذين اعتادوا على ذكر الشعور الناتج عن هذه الأحسلام الليلية حيث يتمتعون بزيارة الحبيبة من دون خوف ولا رقيب ولا عاذل ، ويقدم ابن حزم هذه القضية على أنها احدى حالات القنوع والسلوى التي يقاسيها المحب المخلص (٢٩) .

ان دافع التنوع للمحب هو ظهور المرأة الحبيبة في أحلامه والتحية لغيالها ! هذا يحدث نتيجة الذكرى التي لا تفارق ذهنه ، والوفاء الذي لا ينتهي آبداً ، والتفكير الملح الذي لا ينتقطع ؛ وعندما تنام الميون وتسكن الحركات تبدأ الرؤيا برحلتها الليلية (٣٠) ومع ذلك فان الاكثار من هذا الموضوع واستغلاله من قبل الشعراء أدى مع مرور الزمن كما في كل المراضيع الشائعة الى اتخاذه موضوعاً هزلياً في قصائد فكاهية ٠

من جانب آخر فان العفة المرهفة في كلتا القصيدتين (٢١) هي انسوذج تقليدي للعب المذري هذا الشعور الغسرامي النبيسل عنسد العرب والذي يظهر لنا تمردا على الشهوانية وكبح جماحها بقوة لكي تبقى جذوة العب وقتّادة ؛ والرغبة الجسدية باقية وخالدة •

ومعروف جدا التأثير الذي تركته أسطورة الحب العدري في جميع مراحل الأدب المعربي كلها على الأدب الأندلسي وآثارها على الشعر واضحة ؛ أيضاً ؛ هنا في اسبانيا حين استطاع



أن يسود مدة في العسالم المسيحي الغسربي ،وقسد أكسدت المراجسة العلميسة لسدى عالم الاستشراق ببيآن القضية ، وليس هنا مكَّان الادلاء في هـذا الموضوح بالاضافة الى ذلـك ينتظر دراسة مشتركة أعلن عنها غارثيا غومث (٢٢) .

غمن ضمن الغزل وأنواعه ، قد حفظت أيضاً - لابن فرج الجياني مقطوعات شعر

تمنف المحاسن التي تزين الحبيبة (٣٣) .

وقد اخترت من كل هذه النصوص المقطع التسالي والذي يظهر فيسه أسلوب المبالغسة في وصف خصر المرأة الذي هو أحد المعاسن الموصوفة المهمة في الأنموذج المثالي الأنثوي : ( الكامل )

ثملاء ويلقاها الكمى، فيصرع(٢١) وضعيفة الغصرين تثنيها الصبا درا يسرق واقعلوانا ينصبع تصف الهدوى فديق درا حديثها

ومن بين المقطوعات الشعرية الغزلية لابن فسرج يمكن ادراج مقطوعتين مخصصتين للغلمان كنماذج لذلك الاحساس بالاعجاب المغتون بآلجمال الجسماني وهمو مولد عنمد العرب(۳۵) •

وفي البيتين التاليين يصف الشاعر المنظر المعزن للصحراء :

(الطويل)

ويتسارك شمل العسزم وهو منبداد بمهلكة يستهلك الجهد عفوها من الأين تمشى ظالع أو مقيد (٢٦) ترى عاصف الارواح فيهبا كانهبا

لكن القدم الأكبر من المقطوعات الشعرية المنسوب لابن فرج هي قصائد روضيت ونورية وصنف الروضيات والنوريات هو ايعام فارسي ، طرق في المشرق بواسطة الشعراء المحدثين وهو طراز ترسخ بسرعة في اسبانياحيث وصل الى شهرة عظيمة ، ومنذ بدايسة القرن الماشر الميلادي حنفظت أشمار من هذا المسنف ؛ وابن فرج الذي عاش حتى منتصف ذلك المترن أطهر ميلاً شديداً له ؛ إذ أن معظم الأربع عشسرة مقطوعـة المنسوبـة له تقريباً هي من صنف الروضيات والنوريات • والأن لنر فيما ياتي ـ احداها ـ وهي تدور حول ( الكامل ) الربيع(٣٧)

لبست بها الأيسام وشيا رائقها فيها البسروق أذاهسرا وشائقها تعكسى المشبوئق تسارة والشائقا للوجيد كالمعشوق فاجسا العاشقسا غدرد السعائب لؤلؤا متناسقا ذكسر الفسراق بهسا بكسا وتعانقا

أما الربيع فقد أراك حدائقا فكانما تجتس اذيسال الصبسا متقسمسات ۰۰۰ (۴۸) وسم الهوی مسن قانيء خبسل وأصفسر مظهر وكانمسا نشرت عسلى أجفانهسا فاذا الصبا لعبت به فيروضة

وقد شبه الشاعر اضطراب الأزهار بالريسياح وتشابكهسيا فيمسسا بينهسيا ء سقوط المندى الذي يبلها بالتعانق والبكاء فيلعظة فسراق الأحبساب ويصف ابن فسرج في



مقطوعات شعرية أخرى اليامميين (٣٩) والنرجس (١٠) والسوسين (١١) والمطر وهيدا الموضوع الأخير كان مستخدما بكثرة في الشعر القديم وبواسطته كان البدوي ينظهر الحرص على تمنيه المطب الذي به تحيا الصحب اءالمتفرة ، وهذا ما يصحبه السرور الذي يرافق ظهور أقل كمية من العشب الأخضر ؛ وهكذا فقد خلقت سلسلة من اللوحات الشمرية التي توزعت أيضاً بين ساكني البلدان الخصبة جداوصارت تقريباً ملازمة للروضيات • ولننظر فيما يلي كيف كان ابن فرج الجياني يستخدم هذه الموضوعات المطروقة والأجل فهم بيتين آخرين فهما كاملا يجب أن نَاخذ بعينَ الاعتبار الميزة البارزة الزخرفة للخط المربي •

يا غيسم اكبسر حاجتى سنقيا العمسي ان كنت تنسسعف رشتف صيداه فطاليا روس المسدى فيسه الترششيف واخلسع عليه من الربيسع (م) ووشسية بسسردا مصنتف وكانهسا اعشبار مصحف حتسى تسرى انسسواره وتخسسال مسرفيض النسدي في روضه شكلاً وأحرف(٢١)

الى جانب القصائد الروضية والتورية للشعراء العرب يرد مرارا في النصوص وصف الغواكه ، وأيضا الخضروات ؛ وقد بتي لنا من ابن فرج وصف الرمان السفري ، في مناسبة ما أهدى الى صديق احدى هذه الرَّمانات، وقد أرسَّل معها في الوقت نفسه قطعة شعرية ، منها هذه الأبيات التالية :

> ولابسة صندفينا أحمليزا أتتبك وقبد مللتت جبوهسرا كانسك فساتسع حسبق لطيسف حبسوبسا كمشسل لثسات الحبيب وللسنفر تعسزي وما أسنفرت بلسى فارقت إيكها ناعما وجاءتك معتاضية اذ اتتك بعسود تسرى فيسه ماء النسدى هديسة مسن لو هدت نفسيه

تضمسن مرجانيه الأحمسرا رضِساباً إذا شنت أو منظهرا فتشكو النوى او تقاسى السرى رطيبا واغصانها نضهرا بأكسرم مسن عسودهسا عنصسرا ويسودق من قبسسل ان يتمسرا هديت ظنب قصيرا(٤٣)

#### 🗀 وصف كتاب العدائق:

كأن ابن فرج الجياني بالاضافة الى انتاجه الشعري مؤلفاً لكتابين:

١ ــ كتاب الحداثق وهو مختارات شعرية ٠

٢ \_ كتاب في التاريخ وهو تاريخ المفتربين والمقيمين بالأندلس وأخبارهم وعن عمله التاريخي لا نمسرف شيئاً الا عنوانه فقط ؛ وعلى العكس من ذلك فان مختاراته قد بقيت عن طريق مؤلفين عرب جاؤوا بمسده وأوردوا الكثير منها • فالجميع يكرر أن كتاب الحداثق



ولدت فكرته عن كتاب مشرقي معروف ومهم جدا هو ـ كتاب الزهرة ـ لابن داود الأصفهائي المتوفى / ٢٩٦ هـ ، ٢٩٧ هـ وقيل في مناسبات عديدة ان كتاب الحدائق هـ و تقليد لكتاب الزهرة ولكن يبدو أن العمـل أخذت فكرتـه من ذلك الكتاب في الحقيقة •

وبالفعل ، الآن ، نجد صدى وحجم وشهرة مؤلف الأصفهاني هي التي ألهمت الجيساني فكرة التفوق عليه ، لهذا فان الكتّاب العربالذين ترجوا له، ، وهم ابن بسام، وابن خاقان والضبي يستخدمون نفس العبارة في الحديث عنه قائلين : هارض ابن فرج الجياني في مؤلفه كتاب الحداثق كتاب الزهرة لابن داود الأصفهاني (١٤) •

بالاضافة الى ذلك ، وبوضوح يمكن استنتاج ذلك من الأخبار التي لدينا حول البناء الشكلي للكتابين فالمشرقي يتآلف من مائة باب وفي كل باب مائة بيت ! أما كتاب ابن فرج فيتكون من مائتي بأب، في كل باب مائتي بيت من الشعر. وهو بيان واضح لهذا نجد أن الشاعر الأندلسي حاول منافسة عمل المشرقي ومنافسته بكل اندفاع لما تعنيه كلمة التفوق •

ورغبة المنافسة هذه تضمنت روحاً قومية قوية، هذا ما نجده في كتاب الجياني اذ أنه حاول أن يظهر على كتاب المشرقي ابن داود بنتاجات كتبها الأندلسيون فقط و لقد حنق ابن فرج على الشعراء الأندلسيين للإمبالاة التي يبدونها وحاول البرهنة في كتابه هذا على أن النتاجات الشعرية الأولئك الشعراء يمكن أن تشمل مجالات عديدة ومتنوعة وبنفس الجودة التي يتضمنها كتاب (الزهرة) على الأقل والذي هو عمل معروف وذو قيمة علمية رفيعة وشهرة واسعة في المالم الاسلامي وحتى لو ارتكبنا فنبأ الزيادة في الاصرار فمن المناسب أن نؤكد على أن هذه الميزة القومية التي كما رايناها في أسلوب تكوين المختارات الشعرية الأولى ليستخاصة بعمل ابن فرفياذ أننا نراها وبشكل فيرمب شر تقريبا في البنية الأساسية لكتاب المقد الفريد لابن عبد ربه أو في الجواب الظاهر الإعمال ابن مغيث وحسان بن مالك بن أبي عبدة أو في الجهد المشمر لعبد الرحمن بن أبي الفهد وهو شاعر في زمن المنصور بن أبي عامر و

اذ أنه لم يكن يبقي شعرا جاهليا ولا اسلاميا الا عارضه وناقضه (10) ملامح أخرى عن نفس الروح تلك قد بقيت لنا في بعض العكايات والنوادر القصيرة التي جمعها المترجمون • في القرن التاسع الميلادي خسرج يحيى الغزال من اسبانيا هاربا معتجاً بذلك على الوجود الغريب المدي أسداه زرياب في بلده ؛ وحينما وصل الى المشرق كان يسخر من الذين يسمون المشارقة بالأساتذة وذلك بنشر أبيات له على أنها لأستاذ المجددين الكبير أبى نواس •

وليس هناك من شك في أن هذه الحكاية سرت المتهكمين الأندلسيين ، وانتشرت بسرعة وانتقلت من فم الى آخر حتى حضرت في أذهانهم تماماً ، فقد رددت لسنوات طويلة فيما بعد •

وفي احدى المناسبات حينما كان أحدالأندلسيين وهد سعيد بن أحمد بن خالد موجودا في مصر ذهب لزيارته أديب مصري وطلب منه أن ينشده بعض أشعار الأندلسيين ؛ وحينما استجاب الأندلسي لما طلبه صديقه المصري وأتم انشاده ؛ رأى على وجه صاحب



الازدراء لشمر الأندلسيين فقال له الأندلسي صدقت ، وأين لأهل الأندلس بمثل قول الحسن ابن هائيء وبدأ بأنشاده شعراً في الخمر ، فلما أكملها صار المصري يهتز طرباً ويردد دون انقطاع لله در الحسن ؛ لكن سريعاً ما شفى الأندلسي غليله حينما أعلمه بالحقيقة وبدأ على صاحبه الخجل اذ أن الأبيات التي أنشدها الأندلسي ليم تكن الا ليحي بن الحكيم الغزال(١٦) •

من الممكن ذكر ملامح مشابهة لهذه الأبيات وبشكل كاف نجد ذلك وفيما يؤكده هنرى بيريس على سبيل المثال ومحملا بالحجج من أنه حتى بعض المحافظات الأندلسية أطلقــوا عليها أسماء مشرقية ؛ ومع كل هذا فليس من الصعوبة العثور على معلومات تعكس الاتجاء المضاد أو ما معناء المنافسة مع المشرق في الأشياء المادية •

أبو العلاء صاعب اللغوي البغيدادي المشهور الذي جاء الى اسبانيا في عصر المنصور، وقد اعتاد أن يثنى على كل شيء في العراق حينما تعقد المجالس الأدبية • وبها أن أقرانه كانوا على الدوام ينظهرون الضنينة له فليس من الغريب أن يسمع بعض الاستهزام حسول هذا الموضوع وهكذا ؛ وفي شمر أرسله عبد الملك بن نهيد للمنصور بن أبي عامس معركا اياه لينظم حفلة شرّب ، وبعد أن وصِف الخمرة الأندلسية قال موجها شعره لصاعد ( المنسرح ) البغدادى:

صيرنا للكميون افتذاذا اما تسری بسرد یومنیا هسندا والغيسم كسالستنس للسمساء وقد غبدا مسردا بالثلج إرذاذا قد نظرت(۱۷) صعة الكبود به فادع بنا للشيمول مصطليآ وادع المسمسي بهبارومتاجبته ولا تبال أبا العلاء زها ما دام من ارمبلاط مشربنسا ولا غريضها فلنو ينشاهدنها

حتلى لكسادت تعسود أفسلاذا ننغست سيرا السك وغدادا تدع نبيسلا وتسدع استاذا بخمس قنطر بنسل وكلسوا ذا دع دیس عمشی وطیزناباذا(۱۱) لكسان عسن ذا وذاك اخشاذا(١١)

واذا رجعنا الى كتاب الحدائق لابن فرج الجياني نرى أنه لم يكن جامعاً لمختارات شمرية معروفة ، بل أنها دونت الأول مرة وقد ظهرت في وقتها مع أنها أول مختارات كبيرة في حجمها وباجماع كبير • فقد حظى ابن فرج بثناء الذين خلفوه وكانت هذه المجموعة بدايسة لسلسلة من المؤلفات الأندلسية في الشمر تبعتها؛ ورابطة هذه المجموعة بكتاب الذخيرة الذائع الصيت معروفة ؛ وهذه تتصل فيما بعد بالنتاج العظيم لابن سميد المغربي •

الى جانب هذا فان آثار ابن فرج تبدو واضحة عند ابن خاقان وابن الأبار والحميدي، والضبي ، وابن حزم ، وكذلسك أبو الوليد العميري قد عرف كتاب ابن فرج الجياني لأنه في كتابه البديع يذكر اسمه مع نتاجات له ، ويذكر أيضا أخويه سعيدا وعبد الله ، ولكن لا أميل الى اعتبار البديسع استمررا لكتساب العدائق لأن كتاب العميري يقتصر على جمسع



قصائد الروضيات والنوريات بينما يشتملكتاب ابن فرج على موضوعات مغتلفة تماماً، موضحاً عما يتضمنه وهو مختارات شعرية بدون تحديد للموضوعات التي تناولها \*

### 🗀 الموضوعات والشعراء المذكورون في كتاب العدائق :

من تتبعنا للنصوص الواردة في كتاب المدائق نستطيع التأكيد على أن الأشعار الغزلية كان لها مجال كبر فيه ؛ وعلى الرهم من أن المترجين يقولون أن ابن فرج لم يكرر في كتابه أي عنوان من عنوانات فصول ابن داود فانسه من الطبيعي أن نجد تشابها بين الاثنين فيما يتعلق بوصف احساس عام كالحب ؛ اذ أنه يلتمس كل مظاهر الحب في كتاب الزهرة ؛ وهذا ما يحصل مثلا عند الاشارة الى لعظة الفراق وغيرها في الأبيات التالية لمحمد بن قادم، فالشاعر يارق نتيجة عاصفة ليلية يسرى فيها خيال حبه ، وهو موضوع مطروق وفقا فالشياعر يارق نتيجة عاصفة ليلية يسرى فيها خيال حبه ، وهو موضوع مطروق وفقا للشياق في يركده ابن داود (٥٠) لمعان البرق ؛ عزيسز على المحب الولهان ، أو العاشق المشياق في المراهل )

واسراه جفونی لم تنم(۱۰) فی دجمی لیل دجوجی، احسم وومیش البرق زنمج تبتسم بعیما کان شهابا یعتدم نار شوقی ودموعی تنسجم لاضطرام البرق قلبي يضطرم بت أرعساه بعينسي منفسرم فكسان الليسل في حضرته عساد بالقدرة مساء ساكبا فكان البسرق في وبسل العيسا

من بين الشخصيات التي تطوق المعبين في الخيال الشعري و الرقيب ؛ المعادل » وهدو الراشي ، وطبعيا هو أكثر الشخصيات ذكرا ، وعمله هو التفريق بين المعبين فهو يشي عند الرجل عما فعلته أو تعمله المرأة وأحمد بن أضعى الهمداني (٥٢) هو واحد من الذين يعنف الوشاة في الأبيات التالية :

ونمتوا بافعسى الافسك عني منزخرفسا بتبليفسه مساكم اقلسة ولا وفسى ثناههم على الأعقساب منههم فانصف ههوانسا فلمها ان رأى هجرنها اشتفى فعما قسريب ينطفي أو قهد انطة (٣٠)

هوى كدار الواشون منه اللي صفا وشوا واصاحت اذن خلتي فما وفوا وهلا ؛ كما انصفته من معبتني فلا كان واش كسان داء ضمسيره ولا يفرحوا أن أوقدوا الهجر جامعا

الأمير ابن الأمير عمد صاحب الأبيات التالية ؛ ربما كانت موجهة الى احدى الجاريات من حريم قصره : ( المتعارب )

هـو الملـك يسـره الله لـي ويجمعنـا الشـرب من منهل وقصـر مشيـد من الجندل(١٠)

دانسوك منى في منزلى فيكنفنسا جانب واحسد وان حسال دونسك باب

تشرح هذه الأبيات احدى العالات التي ذكرها ابن حزم في الطوق (فصل الرضا) أنه باعث للسرور يقول: ان المحب يتسلى بالنظر الى الجدران، ويتأمل الأسوار، تكون المرأة التي يحبها في داخلها(٥٠) ونموذج آخر للشعر الأندلسي في كتساب الحداثق(٥٠) هو المقطع التالي لعبيد الله بن اسماعيل بن بدر ابن حاجب عبد الرحمن الثالث:

( الر<sup>2</sup>مل )

كنت قسد اهديت وردا فاداعت انسه من ورد خدايهسا سرق ومشت عجلى الى مسراتهسا فاذا ورد كورد في الطابق

وصنف من الروضيات والنوريات أيضاقد أخذ جانبا كبيرا من مغتارات ابن فسرج الجياني ؛ والقصائد الروضية قد اتسعت بشكل عجيب في اسبانيا ؛ وبسرعة أوجد الشعراء الأندلسيون طريقة في ادخال وصف الورود في قصائدهم لأنه مع كثرة هذه القصائد الروضية أو النورية وصلت الينافي مقاطع من بيتين أو ثلاثة أبيات أحيانا ؛ وفي الواقع نجد الكثير منها قد كونت جزءا بين القصائد الطويلة والتي بصورة عامة هي في المدح وأخرى قصائد حب(٥٠) ولقد بدأ الشعراء الأندلسيون المحدثون ، وفي وقت مبكر بتجربة طريفة لاحلال طابع جديد مجل الرحلة في القصيدة الجاهلية القديمة؛ أوصاف مختلفة متملقة في بعض الأحيان بموضوع النعر وبين هذه الأوصاف يكثر وصف الأزهار والربيع ، أو الأمطار المفيدة التي تخصب الأرض وتكثر الزرع ، وهكذا فهم يرسمون الطبيعة التي أمامهم وينبذون ؛ كأسلوب سيء الذوق ومتروك ؛ موضوع السفر في الصحراء الطبيعة التي أمامهم وينبذون ؛ كأسلوب سيء الذوق ومتروك ؛ موضوع السفر في الصحراء حمن خلف آثار الخيام المهجورة والذي هو موضوع ثانوي بالنسبة للاندلسي الذي لم يخرج من بلده •

وهذا النوع حسل على شهرة هائلة في عهد المنصور بن أبي عامر وعصر الطوائف حتى وصل الى دروت عند ابن خفاجة ت/ ٥٣٨ ــ ١١٣٨ م ، ولكن قبل هذه الفترة وفي بداية القرن العاشر نجد نماذج من هذه الأشعار في اسبانيا الاسلامية وتكراره الذي نجده في زمن ابن فرج الجياني ، يتيح لنا التأكيد على أنه بانتضاء الخمسين عاما الأولى من القرن نفسه قد أثبت هذا النوع في الأندلس وجوده اذن فان كتاب الحدائق هو أحد الكتب الأولى التي تضمنت القصائد النورية والروضية في الأندلس ، لننظر كمثال على ذلك النورية النورية وهي حول النرجس وهي لسميد بن فرج (٥٠) :

( البسيط )

واصر عنسان الهموى اليه يسومي الينسا بمقلتيسه وصفرتني فسوق وجنتيه أخسري وفاق بعالتيه

للروض حسنن فقیف هلیه اما تسری نسرجساً نضیرا نشسیر حبسی هسلی ربساه فهسو انسا تسارة ؛ والفسی

## **ANDERIO DE PORTO DE LA PORTO DE PORTO**

وربما كانت مذكورة أيضاً في كتباب الحداثق مفاخرة الأزهار فيما بينها وخصامها ؛ وهذا المسنف من الشعر بدأ في اسبانيا على أسباس قصيب لابن الرومي ت/٢٨٣ - ٨٩٦ م يفضل فيها الترجس على الورد وعلى العكس فان الأندلديين قد بروزوا في اعطاء الأفضلية للورد، ونظبوا شعراً كثيراً في هذا الجانب رداعلى ابن الرومي "

وقد رد أبو حفص بن برد (٥٩) في رسالة أدبية على الشاعر المشرقي ابن الرومي كذلك أبو بكر بن القوطية عبلى الشيء نفسه في قصيدة دالية : (٦٠) • ولكن قبل هندا فان سعيد بن فرج وهو أخو صاحب كتاب الحدائق كان قد رد عبلى ابن الروسي في قصيدة طويلة (٦١) سبق هذا بعدة أيضاً جهور بن أبي عبدة فقد نظم عدة أبيات تبدو وكأنها رد فعل على أبيات ابن الرومي أذ أنها مكتوبة بنفس العروض والقافية ، ولو أنه لا توجد فعل على أبيات ابن الرومي أذ أنها مكتوبة بنفس العروض والقافية ، ولو أنه لا توجد أية اثارة للنرجس فيها والتي هي مذكورة أيضاً في كتاب العدائق وهي الآتية :

الورد احسان ما رات عيني واذ خضعت نواوير الرياض لعسنه واذا تبلاى الورد في اغصائه وإذا اتبى وفعد الربيع مبشرا ليسس المبشر كالمبشس باسمه وإذا تعسرى البورد من أوراقه

كى ما سقى مساء السعساب الجائد فته للكلت تنقساد وهسى شسوارد ذلسوا ، فسادا ميت وهسدا حاسب بطلوع صفعته فنعسم الوافسه خبر عليه مسن النسوة شاهسه بقيت عوارفه ، فهن خوالد(١٣)

وكان عبد الرحمن الأول خارجاً الى الثفر في بعض غزواته فوقعت غرانيق في جانب من عسكره وأتاه بعض من كان يعرف كلف بالصيد يعلمه بوقوعها ويشهيه بأكلها ويعثه على اصطيادها ، فأطرق عبد الرحمن عنه ثم جاوبه بابيات منها :

> دعنسي وصيسه وقسسع الفسرانق فسان همسي في اصطيساد المسارق في نفسق ان كسان أوفسي حالسق اذا التظست هسواجسر الطرائسق كسان لقاعسي ظسل بند خافسق غنيت عن روض وقصر شاهق(١٠)

بالقفر والايطان في السرادق فقسل لمن نسام على النسارق إن العشلا ششدت بهم طارق فساركب اليهسائيج المضائسق او لا ؛ فانت أرذل الغلائسق(١٠)



وهذه الأبيات هي مديح للحياة المسكرية والصحراء ؛ فالأمير الأمري يعكس فيها تقاليد لسلالته التي تربت على الطريقة البدوية التي تبحث عن القوة في التواجد الصعب بالصحراء حيث كان يهدىء شدة اشتياقه ٠

بين هذه المجموعة من الشعر الحربي الذي ضمنه ابن فرج كتابه ، من الممكن أن تتضمن الفخر المعروف أمبد الرحمن الأول نفسه ردا على قرشي يستعطيه (١٦) والأشمار المتعارضة المتبادلة بين عبد الرحمن الثالث وحاجبه اسماعيل بن بدر بسبب حملة ضد ابن حفصون وفتح القلمتين (١٧) ؛ والمقطع التالي هو لاسماعيل بن بدر نفسه والذي فيه يصف جيشا عند رجوعه من حملته ضد عدوه :

وفراق بين من أهوى وبيني بمن يهوى وبت سخين عين ركائبنا لأين بعهد أيسن وجسمي دونه في غربتين بناك رضى أمام المغربين يكون خليفة بالمشرقين وطابت بعد فتعك معقلين وأن يقضي غريمك كل ديني ستى مغناه سو المرزمين أمام الغافقين أجاج لا يسوغ لواردين ألموم له دوام الفرقدين(١٨)

هدمت البين أرق طرق هيني لقد نام القعيد قرير هين اذا وجه الصباح بدا تهادت فقليسي ضريب أجوب القفر بعد القفر أبغي ومن لا يبتغي دعة الي أن لقد حلت حميا الراح عندي وأذن كسل هيم بانفراج وهذا البعر يذكر منك عهدا تعسن اليك منه طاميات تعسن اليك منه طاميات فواربها بمياء فعش في غبطة وسرور ملك

وقد رويت مقطوعات شعرية أخرى في كتساب الحداثق (١٩) وهي تشسعل النوادر والطسرائف والرثاء والقصائد الفنسائية، وهنا نذكر بداية قصيدة لمقدم بن معافى القبري (٧٠) في مدح سعيد بن المنذر (٧١) •

ادي ميادة في ناعم مياد بنب يوما ولا بغيالها المعتاد بنب عيشا فما عيش بغير فواد(٢٢)

أسجيت أن طرقت حمامة وادي تلهو ومسا منيت بجفوة زينب لا ترج أذ سلبت فسؤادك زينب

وأخيراً نذكر النص التالي وهو لعبد الرحمن بن سليمان المعسروف بدرود الشساعر الأعمى ومعلم النحو في الزهراء :

( البسيط )

القلب يدرك مالا عين تدرك. والعسن ما استعسنته النفس لا البصر وما العيون التي يعمى بها النظـر(٣٠)

بالاضافة الى الشمراء المذكورين في هذه المراجعة القصيرة ؛ فلقيد جمعت حسوالي اثنين وثلاثين شاعراً وردت أسماؤهم في كتاب العدائق وبعض أسسائهم غامضة وبعضهم الأخر معسوف ، ومشهورون تقريباً ، مثل ابن قرلمان ؛ ومؤمس بن سسعيد ، وحفصة بنت حمدون ، وبيدراسيكا ٠٠ وغيرهم ٠

هذه القلة الباقية التي ظلت تشع ببريقها من بعيد هي أنموذج ضعيف معا تركب لنا ابن فرج الجياني في عمله هذا إذا أخدنا بنظر الاعتبار العجم الكبير والهائل لهذا الكتاب، وبناء عليه فسندرك مقدار مافقدناه بفقدان هذه المختارات •

هنالك أكثر من مائتي شاعر ، لديناأخبار عن حياتهم قبل ابن فسرج الجياني أو معاصرين له قد يكونون مذكورين في المئتي فصل من الفصول التي وضعها ابن فسرج في كتابه الحدائق ، ولأجل تأليفه فقد اختار هذه النصوص الشعرية السابقة له ، لكنه أيضا قد اختار من نتاجات الشعراء المعاصرين له ، وقد كان يعرفهم جيدا باعتباره عضوا في النادي الأدبي في العاصمة قرطبة • اذا كان هذا العمل بشكل مختارات شعرية فمسن غير الممكن أن تنقصه أبيات الشعراء مشل المسحفي ، وابن شخيص ؛ ومع هذا فان لم يبق من هؤلاء شيء كما لم يبق من نتاجات كثيرين غيرهم من الطبقة الأولى أشر الا أنهم قد ذكسروا في كتاب العبدائية .

🕝 العواشسي :

۷ ـ كتاب البديع في وصف الربيع ، للعميري ـ نشره هنري بيس وطبع في الرياط سنة ۱۹۵۰ ـ المترجم • ٣ ـ يعني المنصور بن أبي عامر المعروف بالعاجب المنصور وقد حكم بين ٣٦٨ و ٣٩٨ هـ ـ ٣٧٨ و ٢٠٠١ م قسم سادت الموضى بعد ذلك ، وظهرت الانتسامات بين الاندلسيين وسمي بعدها بعصر الطوائف • ـ المترجم بـ

ع \_ ينظر متسمة كتاب اللخيرة ، وفقا لكتاب بولس بويجس ص ٢١١ ١ ١٨٩٨ :

Pons Bolgues : Ensayo biobibliografico sobre los Historiadores y geograficos - arabigos - espanosles, Madrid (1896), P. 211.

وطيعة الدكتور احسان عياس ( عن طيعة القاهرة ١٩٣٩) ١٣/١ الدار العربية للكتاب ـ طرابلس ١٩٧٩ •

ع ينظر : بونس بويجس - المؤرطون والجفرافيون الاندلسيون ص ٥٠ - ٥١ بالاسبانية ، يذكر المؤلف ان الكتاب موجود
 إن فاس كما اخبرنا بذلك السيد كوديرا (F. Codera) ، \_ المترجم -

٣ ــ يثلل پوئس پويچس ــ الصدير ص ٥١ •

٧ \_ المعتبر السابق ص ٦١ •



- ٨ يقية الملتمس رقم ٨٩٩ ، ١٠٧٢ ، ١٢٦٨ طيعة كوديرا ، وتربيرا مدريد ( ١٨٨٥ ) ، كذلك ورد ذكره في نقح الطيب ٢٨٩/٢ طبعة اوروبا ه
  - ٩ يولس يويجس ص ١٢٦ : نِقلا عن تاريخ علماء الاندلس رقم ١٢٦٠ ــ (/ص ١٥٨٠ -
- ١٠ وبالفعل فهذه العماسة الثقافية للغليفة الاموي قد البتها صراحة الغشني في كتابه قضاة قرطبة ص ٢ ـ ٤ عندما وضع العكم المستنصر فكرة المشروع الجميل ( المصادر نشره وترجمه طوليان ربيرا ـ مدريد ١٩١٤) .
  - 11 أتينًا بالنص من الطبعة العربية التي تشرها المرحوم السيد عزت العطار ص ١٠ القاهرة ١٣٧٢ -
    - ۱۲ ـ بونس بویجس ۹۹
    - ۱۳ ـ بونس پوپچس ص ۷۳ •
    - 14 ـ المندر السابق ص ١٠٠ •
    - 18 الشبى يقية الملتمس رقم ١١٩٠ ونفح الطيب ٢/ ١١٨ طبعة اوروبا ٠
    - ١٦ بقية الملتمس رقم ٦٦٢ ، ونقح الطيب ١/١٨٥ ؛ ٢/ ١١ ، ٣٦٨ ٢٧٠ ٠
- ١٧ حول زيادة الله بن على التميمي الطبئي، أبو مضر يمكن براجعة الضبي بنية رقم ٢٥٩ المتري نفح الطيب ٢٩٨/١ ابن المطيب الاحاطة ٢/١١ طبعة القاهسرة ١٣١٩ ، حيث يسميه خطا أبو بكر زيادة الله بن علي بن حسن اليمني ، وقد أثنى عليه أبن حيان ( اللخيرة ٢٢/٢ ص ٥٢ ٥٣ ، طبعة القاهرة ١٩٤٢ م ١٣٣١ هـ ) .
  - ۱۸ ــ بونس بویجس ص ۱۰۵ ۰
  - ١٩ ـ يقية الملتمس رقم ٤٦٢ ؛ ٥٠٧
    - ۲۰ ـ بولس بویجس ص ۱۱۶ ۰
  - ٢١ يتظرالاركون ؛ يلنسيا ملحق التكملة لاين الآيار رقم ٢٤٦١ ، مدريد ١٩١٥
    - ٠ ٤٧ ـ يونس ــ المبدر ص ٤٧ •
  - ٣٢ استه الكامل • أبو معمد قاسم بن أصب بن رقاص المروق بابن أبي اللغع ينظر و بولس ٩٠ ..
    - ۲۶ ـ الشبي ـ بقية الملتمس رقم ۲۶۵
      - ۲۵ ـ بنية أثلتمس رقم ۱۰۵۸ •
    - ٢٦ ـ. تاريخ علماء الاندلس رقم ١٣٥٨ و.
    - ٢٧ ـ مطمع الأنفس ص ٨٩ طبعة القاهرة ١٣٢٥ كا من / عام مر
- ۲۸ سابن خافان ؛ مطمع ص ۸۹ ، المقري سائفج الطيب ۲/ ۲۹۹ ، ۶۵۷ سابعة دوزي ، الضبي سابقية الملتمس وقسم . ۲۲۱ طبعة مدريد •
  - ٢٩ ابن حزم ، طوق العمامة ٨٨ فما بعدها طبعة بترول ، وطبعة نيكل ص ١٤٠ باريس ١٩٣١ ٠
- ٣٠ ـ ابن حزم : طوق العمامة ص ٨٩ طبعة يتروف ـ ليدن١٩١٤ وطبعة الدكتور الطاهر مكي ص ١٢٠ ـ دار المعارف . طـ٢ ـ ١٩٧٧ القاهرة • يقول ابن حزم :
- ومن القنوع الرضا بمزار الطيف وتسليم الغيال وهذا انما يحدث عن ذكر لايفارق،وعهد لا يحول ، وفكر لا ينقضي؛ فاذا نامت العيون وهدات العركات سرى الطيف •
  - ٣١ ـ أما القصيدة الثانية التي يشير اليها المؤلف لابن فرج فهي :

وطائعة الوصبال صدوت عنها بعدت في الليبل سافرة فباتبت وما مسن تعلقة الا وفيسها فمنكت النهبي جمعات شوقي وبت بهما مبيت السقب يظما كذاك المروض ما فيه نتلبي ولست من السوائم مهملات

وما الشيطان فيها بالمطاع دياجي الليال سافرة القناع الى فتن القلسوب لها دواعي لأجسري في المفاق على طباعي فيمنعه الكمام من الرضاع مسوى نظير وشيم من متاع فاتفسد الرياض من الرامسي

## @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- ٣٧ \_ ابن زمرك شاعر العمراء ، معاضرة القاها خارثيا خومث لـنى استقباله عضوا في الإكاديمية التاريخية ، ص ٤٧ ،
  - ٢٣ ـ الشبي ـ يقية الملتمس رقم ٢٣١ ، المقري ـ نفح الطيب ٢٩٧/١ دوزي : ابعاث \_ Notices ص ١٤٢
    - ۲۵ ـ انضبي ـ يغية الملتمس رقم ۲۳۱ •
    - ۳۵ ـ المقرى \_ نفح الطيب ۱۸۰/۲ طبعة دوزى ورفاقه ٠
- ٣٦ \_ ابن خاقان \_ مطمح الانفس ص ٩٠ ، والمقري \_ نفح الطيب ٤٥٠/٢ وطبعة احسان هباس ٤٧/٤ وقد قمت يتصحيح كلمة ( الجهد ) بدلا من ( العمد ) وباقتراح من غارثيا خومت في البيت الأول •
  - ٣٧ \_ أبو الوليد العميري/البديع في وصف الربيع ص ٣ \_ ٧ تعقيق هنري بيرلس طبعة الرباط ١٩٤٠
    - ٣٨ .. بياض في أصل المُعلوط وتعسل الكلمة الناقصة « بينها »
      - ٣٩ ـ البديسع ص ٩١ •
    - وع \_ المصدر تقسه ص ٩٧ ، ويرس : الشعر الأندلسي ص ٢٩٨
      - اءً \_ البديع ص ١٣٠٠
        - ٤٢ \_ البديسع ص ٧ ٠
  - ٤٣ \_ المقري \_ نفح الطيب ٢٠٥/١ طبعة دوري ورفيقيه وطبعة احسان مباس ٤٦٨/١ \_ يهوت \_ دار صادر •
- 15 \_ ثم أجد ابن خاقان يذكر نصا انه مارض كتاب الزهرة، لكنه ذكر كتاب العدائق فقط ، راجع المطمح ص ٢٣٤ ، الا ان ابن يسام ذكر ذلك صراحة ، الدخيرة ق ١٤٢/٢ وكذلك في بنية الملتمس ص ١٤٠ (المعرجم) مرا محقق فامتور / علوم الله
  - دع \_ بغية المنتسس رقم ١٠٣٩ •
- ٤٦ الضبي ينية الملتمس رقسم ٧٩٠ ، وهذه الرواية بنقلها المؤلف من العميدي ، جدوة المقتبس من ٢١٢ يتعقيق معمد بن تاویت الطنجی ـ القاهرة ۱۳۷۱ (المشرجم)
  - ٤٧ ـ عند اين بسام والمقري فنطيرت ••
- ٤٨ ـ المقري ـ نفح الطيب ١٧٦/٢ ـ ١٧٧ طبعة دوزي ورفيقيه وطبعة احسان عباس ٢٩٠/٣ سقـط البيت الثانـي والاخير ٥٠ وحول طيزناباذا وخمورها يعيل دوزي الى القزويني \_ طبعة وستنقله ٢٧٩/٢ وينظر كذلك بالحسوت العموي - معجم البلدان ٢٧٣/٧ طبعة القاعرة ١٣٢٣هـ/١٩٠٦ وحول كلواذا نجد اشعارا كثية •
  - . 24 ـ البيت الأخير لا يوجد في المقري ولا عنه ابن يسام الدخيرة في £ ج1 ص ٢٧ .
    - و \_ كتاب الزهرة ٢١/١ طبعة نيكل وإبراهيم طوقان \_ شيكاغو ١٩٣٢
      - الا \_ الضبى \_ يقية المنتمس رقم ٢٩٤ •
- er وقد كان مناحب قلعة العمة Al-hama وقد كان عنوا ثم خلفا لسميد بن جودي في ظل امارة عبد الله المروائي ، ينظر دوزي Notices ص ١٢٠ وابن الغطيب الاحاطة ٢٣/١ ٠
  - ٣٥ \_ دوزي \_ المصدر السابق ص ١٢١ ، ابن الابار : العلة السيراء ٢٢٩/١ -
    - ءَه \_ دوزي : Notices ص ۷۷ ، العلة السيراء ١٣٠/١
      - وه \_ نیکل : طوق العمامة ص ۱۵۷ •



- ٥٦ ـ رويت أبيات كثيرة في كتاب العدائق ؛ ولو أنه لم يصل الينا أكثر من هذا المقطع أنظر الضبي ـ يفية الملتمس رقم ٩٩٨ ، التكملة رقم ١٤٩٩ ؛ وقد صععت كلمة سرق بدلا من شرق وفتا لما اقترحه على خارثيا خومث •
  - sv انظر : الشعر الاندلسي تهتري ييس ( بانفرنسية ) ص ١٨٥ من ١٨٥
    - ٥٨ ـ هو اخ لصاحب كتاب العدائق ، ينظر :

المقري - نفح الطيب - طبعة دوزي - ٣٩٥/٢ ، وطبعة احسان عباس ٤٦/٤ - ٤٧ منسوبة الى مؤلف العدائق احمد ابن فرج ؛ وقد ورد في ثلاثة أبيات فقط ( المترجم ) والبديع في وصف الربيع ص ٧٠ وردت قصيدة اخرى الضبي - بفية الملتمس رقم ٨٨٨ اذ توجد هذه الإبيات المذكورة اعلاه ،

- ۱۸۳ م حول هذه الرسالة التي يعتبرها هنري بعرس اول رد على ابن الرومي ينظر الشعر الاندلسي بالفرنسية ص ۱۸۳ م. Pérès, Poésie
  - ٩٠ ينظر البديع في وصف الربيع ص ٧٣ -
  - ٦١ المصدر تقسه : ص ٧٠ ٧٢ ؛ والشبي يليث الملتمس رقم ٧٨٨ ، الإبيات الغسنة الأولى •
- ۱۳۰ كان وزيرا للغليفة عبد الرحمان الثالث ، يتظهر دوزي Notices ص ١٣٧ ، الضبي ينية ٦٧٥ والمقسري عن وزيرا للغليفة عبد الرحمان عباس ٢٠٠٤ ؛ ابن حيان المقتبس ٤٨/٢ طبعة منتشهور الطوليا ( ياديس ١٩٧٧ ) ؛ ابن عدادي / البيان المفسريات تغيمة فانان ص ١٩٠٤ الجزائر ١٩٠٤ ،
- ۱۳۳ دوزي .. Notices من ۱۳۶ ، ابن الابار .. الخلة السيراء (۲۵۸/ وبنية الملتمس رقسم ۱۳۵ ، والمقري .. نفح الطيب فطيعة دوزي ورفيقيه ۱۹۳/ ، وطبعة احسان عباس ( دار صادر .. بيروت ۱۹۸۸ ) ۲۰۶/ وابن خافان .. مطبح الالفس ( ط معمد علي شوايكة .. بيروت ۱۹۸۳ ) ۱۸۵ .. ۱۸۱ نسبت الى حقيده جهور بن معمد بن جهور ابن ابي عبدة وزير عبد الرحمن الثالث ، وقد نبه علي ذلك معتق الكتاب .
  - ٦٤ صورة مشابهة لهذه القصة تجدها عند ابن هرسان : عد عد عد ا

مهاني وخفساف البنسود فيامى

وخطسا على الرمضساء رحلي فانها

انظر: أميليو غارثيا غومت ـ كتاب رايات المبرزين ص ١٢ من النص العربي ص ٢١٥ في الترجمة الاسبانية ، كذلك داماسو النسو : الشعر الاندلسي والشعر المبتجري ( نسبة الى الشاعر القرطبي جنجرة Gongora ) مجلسة الاندلس ـ المجلد الثامن ص ١٤٢ بالاسبانية ـ مدريد ـ غرناطة ١٩٤٢ ٠

- ۰ ۱۸۹۷ عوزي \_ Notices ص ۳۹ ، اخبار مجموعة ص ۱۱۷ ( طبعة لافونتي دي انقنطرة ) مدريد ۱۸۹۷ ۰
- ۱۹۰ من Notices من Notices من Notices من Notices و المقري منظر مجموعة من ۱۹۰ من المقريد ( طبعة بولاق ۱۸۷۱ ) <math>۱۹۰ من ۱۹۰ من ۱۹۰
  - ۱۹۹/۱ عوزي \_ Notices ص ۱۰۰ ، العلة السيراء ١٩٩/١
  - ٨٨ أَ أَخِيارَ مَجْمُوعَةً ( طَيْعَةُ لِأَفُونَتِي دِي القَيْطُرِةَ ) ص ١٦٠ \_ ١٩٢ .
- ٩٩ ـ دوزي ـ Notices ص ٣٨؛ من اسماعيـل بن بدر ( ٣٥١/٠ ) انظر : ينية المنتس رقم ٥٤٣ ، وابن الفرضي ـ تاريخ العلماء في الأندلس رقم ٢١٤ وأخبار مجموعة ١٣٦ ، ١٣٩ ، كذلك ابن مذاري ( ترجمة فانان ) من البيان المفرب ٢/ ٢٩٥ : ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ابن حيان المنتبس ٤٥/٣ العميري ـ البديع في وصف الربيع ص ١٩٠ ، وهنري بيريس ـ الشعر الاندلسي ص ١٩٤ هنرة ع ، Possie .



٧٠ - ماش هذا الشاعر في الثلث الأخير من القرن التاسع الميلادي، والسنوات الأولى من الماغر ( الله دوري ١٨٨٠ ) ١٩٨١ ) ( ١٨٨٠ ) ابن خللون ــ المقدمة ــ طبعة دي سلان ( باريس ١٨٨٠ ) ١٩٢١ ( الضبع بفية الملتمس وقدم الشاعير هذا ابن حيان ــ المقتبس ١٩٠٤ ؛ ٦٥ ، المقري ــ نفح الطبيب ١٩٦١ ( الطبعة الأوروبية ) وسمي الشاعير هذا باعمى قبرة وبعد كذلك مفترها للموشعات ، وفقا لتأكيدات خوليان ربيرا باعتماده على نص ورد في الذخية ــ لابن بسام ( لا يذكر ابن بسام مقدم بن معافى ؛ بسل معمد بن معمود القبري ) ــ انظر ربيرا ــ نبيد ومقالات ( انظر مجلة الاندلس ع ١٩٠٢ و الإسبانية ) ( ١٩١٨ ؛ مدريد ــ فرناطة ١٩٢٤ ؛ منسمت بيدال ــ الشعر العربي ( انظر مجلة الاندلس ع ١٩٠٢ و ١٢٧ بالاسبانية ــ مدريد ــ فرناطة ١٩٣٤ ؛ منسمت بيدال ــ الشعر العربي والشعر الأوروبي Poesia Arabe y Poesia europea منعان منعان وبيدو إنه شاعر آخر عاش في يرد في الذخيرة اسم معمد بن معمود القبري ، وأن ربيرا قد ابدله بمقدم بن معافي وبيدو إنه شاعر آخر عاش في نفس المدينة وفقة لما ورد في الشبي ــ بفية الملتمس رقم ١٨٠٠ .

لقد ورد اسم مقدم بن معافى في الغميلة الثانية عشرة من كتاب المقتطف من ازاهير الطرف ـ لابن سعيد ونقل منه ابن خلدون في المقدمة وهو عند ابن سعيد مفترع الموضعات · ( المترجم )

٧١ \_ سعيد بن المنفر \_ هو وزير هبد الرحمن الثالث •

San and the same of the same o

٧٧ \_ انظر \_ بغية المنتمس رقم ١٣٨٩ .

٧٢ ـ المسندن نفسه رقم ٩٧٤ ؛ حول هذا الشاعر ـ يعلى ايش الإباد ـ التكملة رقم ١٧٤١ ( طبعة كوديرا ) ، اين خير ـ فهرسة ما رواه من شيوخه ص ٢١٤ وريما هي الترجمة رقم ٣٤٣ •

\* \* \*

## الموارمع:

## المستشرق الألماني فولف دينريش فيشر عاشِق العربية في بلاد الألمان

ه أجرى اللقاء: د. ظافريوسف

البروفيسور الدكتور فولف ديتريش فيشر أحد أبرز المستشرقين الألمان الذين يتمتعون بشبهرة وأسعة على الساحة العربية من خلال أبحاثه متعددة الجوانب ومن خلال طلابه الكثيرين الذين درسوا عنده ، فقد تتلمل على يديه طلاب كثيرون من مصر العربية ومن سورية ولبنان والأردن وفلسطين والمفرب وتركية وايران ٠٠٠ اللح ٠

انه يشغل منصب مدير معهد الدراسات الشرقية واللغات السامية في جامعة ايرلانجن \_ نورنبرغ التي تقع في مقاطعة بافاريا في جيهورية المانية الاتحادية منذ مدة تزيد على ربسع قرن ، ويعرف بحب الشديد للغة العربية ، وبدراساته عن النعو العربي والشعر القديم واللهجات العربية فضلا عن اللغات السامية ،

انه يعيط بجانب كبير من دراسات اللغة العربية واتجاهاتها المتشعبة على مبدأ العلماء العرب القدامى الالمام من كل علم بطرف ، فهويقد م تارة فصولا في العلوم الاسلامية كالقرآن الكريم والعديث والمفقة ، ويلقي تارة أخرى معاضرات في تاريخ اللغة العربية وأصولها كالنعو والمعاجم وفقه اللغة ، ويعرض مسرة ثالثة لتاريخ الأدب العربي ، فيطرب للشعر الجاهلي ويولع ببناء القصيدة العربية وتعليلها ، انه يتمتع بافق واسع وبنظرة عبر المعسور ، وهو صاحب نظرية تقسيم اللغة العربية الى مراحل تاريخية (۱) ،

ا سائظر بعثه الذي التي في المؤتمر الثقافي الثامن والعشرين ليسوم الاستشعراق العسائي في كانبسرا في السابع مسسنة كانون الثاني 1941 ، ونشسر في مجسلة عبر النهريسن « Abr-Nahrain » بمسديشة ليسدن Leiden سيسنة 1941 - 1947 ، العدد 17 ، الصفعة 10 - 14 ،

وتتويجاً القامتي التي زادت على خمس سنوات في معهد الاستشراق بجامعة ايرالانجن ـ نورنبرغ ، وختاما لمطاف قطعت فيه اشواطامتقدمة على صعيد الدراسة والبحث العلمي على يدي استاذي البروفيسور فيشر ، فقد كان لي معه هذا اللقاء :

#### \* \* \*

# س \_ هل لكم أن تعدثونا عن بداياتكم مع الاستشراق وسبب اهتمامكم بالدراسات العربية واتجاهاتها المتشعبة ؟

ج \_ لقد اهتممت في البداية وأنا ابن أربع عشرة سنة بكثير من اللغات ، ومن بين هذه اللغات جذبت اللغة العربية انتباهي بصفة خاصة ، وذلك لأن الخيط العربي قد أثار اعجابي بأشكاله الفنية المتنوعة والجميلة، فعزمت عبلي أن أدرس اللغة العربية لكي أتمكن من قراءة هذه الأشكال الفنية الجميلة .

وبعد اطلاعي على عدد من اللغات الشرقية كالتركية والفارسية أعجبتني اللغة العربية اعجاباً كبيراً وذلك لأنني رأيت أن بناءها اللغري ونظامها النحوي يعدان من أوضح أشباههما في لغات العالم ، ولأنها لعبت دوراهاما في نقل المعارف والعلوم الى الحضارات الأخرى ، فاهتممت في بادىء الأس بالدراسات الأسلامية وبعلوم الحضارة الاسلامية لأنني أردت أن أعرف كيف يشعر ويفكر الناس في عضارة غير أوروبية ؟

فبدأت بالدراسة الجامعية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة حيث انفتحت العضارة الألمانية على العالم الخارجي بعبد أن كانت متقوقعة على نفسها لمدة طويلة ، فاستطعت أن أروي ظمئي وتعطشي الى تلقف الأفكار الواردة من الخارج وخاصة من الحضارات الشرقية .

#### \* \* \*

س ... من خلال تجربتكم الطويلة في تدريس اللغة العربية للطلبة الألمان ، أين تجدون صعوبات تعلم العربية التي يعاني منها الطلبة الأجانب ، وأين تكمن هذه الصعوبات بصورة خاصة ؟

ج - يواجه الطالب الألماني صعوباتكثيرة عندما يبتدىء دراسة اللغة العربيسة ، منها كثرة المفردات واتساع الشروة اللغوية في العربية ، لأننا نجد لكل مفهوم مفردتين أو لفظتين على الأقل ، فيكون على الطالب الأجنبي أن يتعلم مفردات كثيرة وأن يتمكن من استعادة معانيها وصورها التي هي أكثر معاهي عليه في اللغات الأخرى و ومنها أيضا أن النظام الصوتي في اللغة العربية يختلف اختلافاكبيرا عن الأصوات في اللغة الألمانية وفي اللغات الأوروبية الأخرى ، فعثلا الأصوات المفخصة (حروف الاطباق) الصاد والضاء والطاء والطاء غير موجودة في اللغات الأوروبية ، وليس من السهل على الناطق باللغة الألمنية ، وكذلك بين أن يفرس بين السين والصاد وهما صوت ( فونيم ) واحد في اللغة الألماني جهدا كبيرا التاء والطاء ، والكاف والقاف والقاف و وهلم جمرا ، كما يبذل الطالب الألماني جهدا كبيرا

في نطق حرفي المين والحاء لأنه لم يعتد على استعمال الحلق كاداة للنطق · وليس هناك من فرق في اللغة الألمانية بسين السين والزاي فكثيرا ما ينطق الألماني السين بدلا من الزاي أو العكس من ذلك ·

وأما ما يتعلق بالصيغ الصرفية وبنية الكلمة فمن تجربتي أستطيع القول: أن المتعلم الألماني يلقى صعوبات كثيرة في تلقي صيخ الأفعال وفي ضبطها بالشكل ، فيكون صعبا عليه أن يشكل المفعل المضارع اكتب مقابلاللماضي كتبت على سبيل المشال ، وهذه المصعوبة تواجه المتعلم في استعمال العربية شفهيا بصورة خاصة .

ومما ليس مألوفا الازدواجية اللغوية الموجودة في البلاد العربية • نعم صحيح انه تسوجه عندنا ظاهرة الازدواجية في البلاد الغربية التي تتكلم الألمانية أيضا ، الا أن كل ناطق باللغة الألمانية يستطيع أن يستخدم اللغة الفصحى كلفة منطوقة أيضا • ويتسم الكلام عندن باللغة الفصحى في جميع المدارس وفي الاذاعة والسينما والمسرح ، فيكون على ذلك استعمال اللهجات العامية محدودا الى حد كبير حيث يقتصر على بعض سكان الريف •

وعندما يزور الأجنبي ألمانية فانه لا يجدأية صعوبة لفوية في التفاهم مع الناس ، اذ لا تقف اللهجات المحلية عائقاً في وجهب لأن بامكانه أن يتكلم بالفصحي في أي مكان يشاء وفي كل الأحوال والظروف ، على أن الزائرللبلاد العربية الذي تعلم العربية الفصحي في معاهد الاستشراق تواجهه قضية اللهجات المامية وتنوعها في كل المواقف والأحوال والظروف ، فهو مثلا عندما يريد أن يشتري تذكرة السفر أو أي شيء آخر لا يسمع الا اللهجة المامية التي تواجهه في كل مكان ، ونادرا ما يلتقي باشخاص تفضيل الحديث معه بالمفصحي ، ولذلك فانه لا بد أن يتعلم طالب اللغة العربية لهجة محلية على الأقل عندما يريد أن يلم باللغة العربية بأجمعها ، مدارية العربية ال

أما ما يتملق بالنحب والقواعب فأنني أعتقد أن نعو اللغة الألمانية أصعب من نعو اللغة العربية واعتقد أن الدارس للنعو العربي يستطيع أن يفهمه بصورة جيدة ومن غير صعوبات كبيرة تذكر •

\* \* \*

س ـ بما أنكم تطرقتم الى مسألة الازدواجية اللغوية ، فكيف تنظرون الى هذا الأمر على الساحة العربية وهل تجدون في اتساع الهوة بين العربية الفصعى واللغة العامية المنتشرة خطرا يهدد مستقبل اللغة العربية الفصعي ؟

ج - كانت العال اللغوية في المانية قبل مئة سنة خلت قريبة من الحال في البهلاد العربية في الوقت المعاضر ، وههذا يعني أن أغلبية الناس كانوا يتحدثون بلهجاتهم المحلية شفهيا ، بينما كانت اللغة الفصحى تقتصر على الاستعمال كتابة • ثم بدأت بعد ذلك طبقة المثقفين بالتحدث مسع أولادهم باللغة الفصحى ، واستمر انتشار هذه اللغة من جيل

الى جيل حتى كتب لها أن تتعول المي لغة منطوقة فاستعملها كل الناس كتابة وشفاها ، وكانت المدارس الابتدائية من أهم العوامل في انتشار اللغة القصحى • لقد اتخذت عائلات المثقفين والمتعلمين اللغة الفصحى كلغة وحيدة للاحاديث اليومية وأمور الحياة العادية ومن هنا قانه كان على الطفل الألماني ومنذ نعومة اظفاره أن يتعلم اللغة الفصيحى سماعاً وكتابة في البيت ، وقبل أن يدخل الى المدرسة • واظنان الاحوال اللغوية في البلاد العربية ستتطور في الاتجاء نفسه أذا بدأ المتقفون يتكلمون بالفصحى مع أولادهم في البيت ومسع بعضهم بَّمضاً في التعامل اليومي ، وإذا أصبحت العامية خارج الآستعمال في المدارس •

وأهم الوسائل لانتشار اللغة الغصيعي أن يتعلم الأطفال هذه الملغة سماعاً وعن طريسز التحدث مع والديهم في البيت ، ثم عن طريق قراءة النصوص في المدرسة بعد ذلك ان أسوأ المارق لتعليم العربية الغصحى هي الدروس النظرية للنحو العربي • لقد حفظت اللهجات في المانية مكانًا معدداً لـ الدب الشمبي نشر اوشعرا ، كما أن استعمال اللهجات في المانية ليس خطرا يهدد اللفة القصحى في النظام الثقافي والتربوي ، وكذلك الأمر بالنسبة الى اللهجات المحلية في البلاد العربية قلاً أطل أنهأتهدد اللغة القصيحي وخاصة أذا قامت المدارس ووسائل الاعلام يدورها المنشسود والمطلسوب بنهاج ان وجود اللهجات ظاهرة طبيعية وهي تنتشر في كل البلدان المتعضيرة حيث توجيدهناك لئة فصحى وأخرى عامية وهذا أس جد طبیعی

## س \_ كم يبلغ عدد الرسائل العلمية التي أشرفتم عليها في مرحلتي الماجست. والدكتوراه ؟ و ماهي أهمام الموضوعات التي عالجتها هذه الرسائل ؟

ج - ان عدد الرسائل التي أشرفت عليها في مرحلة الماجستير تبلغ أكثر من خمس وثلاثين رسالة ، وفي مرحلة الدكتوراه تبلغنجوا من عشرين رسالة • وأما أهم الموضوعات التي عالجتها هذه الرسائل فهي تسدور حول تاريخ اللغة العربية بين سرحلتها الأقدم وبين اللهجات الحديثة ، بالاضافة إلى بعض الدراسات عن موضوعات في الحضارة الاسلامية وخاصة عن الاتجاء العديث كسا ينعكس فيكتب التفسير والكتب التربوية مثل تفسير المنار ٠ أن موضوعات هذه الرسائل تتوقف الى حد كبير على اعتسام الطالب نفسسه ، لذلك فان الاتجاهات التي أشرفت عليها كانت متنوعة • وأهم عناوين هذه الرسائل : لحن العوام ومقامات بديع الزمان الهمذاني، حمار الوحش في الشعر الجاهلي ، جمع شعر تميم وتعقيقه ، البود والبخل في الشعر الجاهلي ،اسما الفاَّعل والمفصول في نصوص العربيــةُ القديمة ، المطابقة النحوية في الجنس والعددفي نصوص العربية القديمة ، أسماء العرب في الجاهلية وصدر الاسسلام ، دراسسة نعويسةللصفات في العربية القديمة ، الألهة العربية ( اللات والمسنرى ومناة ) في الأدب القديم ،صورة خلفًاء بني أمية في الشعر ••• الخ •



# س - كيف تقومون واقع الاستشراق العالي في المانية بالمقارنة مع الجيل القديم من المستشرقين الكبار امثال ليتمان وبروكتمان ونولدكه وبرجشتراسر٠٠٠وهل تجدون فرقا في طريقة البحث بين هدين الجيلين ؟

ج - عندما بدأ المستشرقون الألمان يبعثون في التراث المربي وآدابه في منتصف القرن التاسع عشر لم يجدوا في أيديهم النصوص ووسائل الايضاح الضرورية كالمعاجب ومراجع اللغة الأساسية ، لذلك فقد ركز الجيل القديم من المستشرقين على فقه اللغة بالدرجة الأولى ، وقد نشروا كثيراً من النصوص والمخطوطات ، وكان المستشرقون على فقه اللغة بالدرجة الأولى ، وقد نشروا كثيراً من النصوص والمخطوطات ، وكان المستشرقون الألمان من أوائل المحققين للتراث المربي ، وكثير من النصوص الهامة طبعت للمرة الأولى في المائية ، وقد أسهم المستشرقون بصفة خاصة في الشرح اللغوي لهذه النصوص والتعليق عليها ، على الرغم من أنه لم تتح لهم فرصة السفر الى البلاد العربية في ذلك الوقت ، حيث كانوا يقتصرون على البحث العلمي في بلادهم .

أما البيل العديث من المستشرقين فيملك امكانيات ووسائل علمية متطورة لم تكن متوافرة بالماضي، فهم بالاضافة الى أنهم قد استفادوا من نتائج أبحاث البيل القديم، يمكنهم السفر الى البيئة العربية مباشرة ليمايشوا التطورات العاصلة في المجتمع ويرصدوا المظواهر الموجودة ومن هنا فانه يمكنني القول ان اهتماماتهم قد اختلفت بعض الشيء، وتعولت الى حد كبير الى بعوث اجتماعية وأدبية وتاريخية وسياسية وجغرافية متجهة الى مسائل الشرق العديث على الرغم من أنهم لم ينقطعوا عن مجاراة التير التقليدي كابحاث فقه اللغة والتحووالصرف اذا كان باحثو الجيل القديم قد صبوا اهتماماتهم على موضوعيات متعددة الجوانب واسعة الاتجاهات وخاصة اللنات السنفرقين السامية ذات الاتجاهات المتشرقين أن يقتصروا على معالجة الموضوعات العلقية المطروحة بصورة دقيقة وأن يتخصصوا في جوانب معينية منها ه

#### \* \* \*

#### س ـ من خلال اطلاعكم الواسع عسلي لادب العسربي ولا سيما الشعر القديم منه ، كيف تنظرون الى هذا الادب واين تجدون موقعه في سلم الآداب العالمية ؟

ج - لم يكن هناك أدب عالمي في قديم الزمان ، لقد كان الأدب ظاهرة معلية معدودة عند كل أمة أو شعب أو حضارة ، فنسادرأما تلقت حضارة ما في القديم أدب حضارة أخرى ، وذلك على وجه الخصوص بالنسبة إلى الشعر لأن الشعر لا يمكن أن ينتقل بسهولة من لغة الى لغة ومن حضارة الى أخرى .

أما في المصر الحديث فقد تغيش الوضع تغيرا تاما ، وأصبح يوجد في كل بلاد المالـم مجموعة من الناس تجيد لغات أجنبية متعددة يمكنها من خلالها الاطلاع على أداب الحضارات

<del>ANDRES NO DE NO DE NO DE NO DE NO</del>

الأخرى واطلاع الآخرين عليها • ومن هنافاته ليس من الممكن أن تتحدث عن أدب عالمي قبل القرن التاسع عشر •

ان ما يجدر ذكره هنا أن الأدباء الألمان أصبحوا يهتمون بالأدبين المربي والفارسي في بداية القدرن التاسع عشر وان لم يستطع اكثرهم قراءة تلك الآداب بلغتها الأصلية • ان دراستهم للآداب الشرقية كانت تنطلق بالدرجة الأولى من الترجمات الانكليزية واللاتينية لتلك الآداب في الاوروبية باعثا شديدا لتطور حركة الاستشراق في ألمانية •

لقد أثر الأدب اليوناني واللاتيني في الأدب الألماني منذ القديم لأن المثقفين الألمان كفيرهم من المثقفين الأوربيين كانوا يلمون بهاتين المغتين أم الأدب العربي فقد استطاع أن يجذب انتباه المثقفين وخاصة المشعرالعربي القديم منه لأنهم كانوا يشعرون أن روح العنارة العربية تعبر عن نفسها في همذا الشعر بعنفة خاصة ، كما أنهم كانوا يهتمون بالشعر الفارسي ولا سيما بأشعار حافظ الشيرازي التي قدمت لهم أرقى المعاني الروحية السامية للحضارة الاسلامية اللاحقة - أما الجيل الحديث فيفضل قراءة الأدب الحديث ولا سيما الرواية والقصة القصيرة لأنهيهم بالمسائل الاجتماعية أكثر من اهتمامه بالأشكال الفنية في الأدب "

#### س ـ ما هو اللور الذي لعبه العرب ولاسيما الأدب العسريسي في تاريسخ العضسارة الانسانية برايكم ؟ وهل ترك الأدب العربي تأثيراً في الادب الأوروبي ؟

ج - هذا موضوع واسع جداً ، ولو حاولنا أن نجيب عنه فلا بد لنا أن نؤلف فيه كتاباً أو أكثر ، بدأ تأثير العضارة المربية في أوروبا في الأندلس ، فمن الملوم أن العضارة العربية الأندلسية كانت لها تأثيرات دثيرة مثمرة في العضارة الأوروبية ليس من الممكن أن نعصيها هنا ، كما أثرت العضارة العربية في البلاد الأوروبية أيضاً عن طريق صقيلية ، حيث نتجت حضارة مزدوجة عربية أوروبية تعت سيطرة النورمان وخاصة في عهد الامبراطور فريدريش الثاني في القرن الثالث عشر للميلاد ،

ان أكثر النتائج التي استفادت الحضارة الأوروبية منها هي العلموم الرياضية والطبيعية ، فقد أخذ على سبيل المثال المتجار الأوروبيون نظام الأعداد عن العرب ، ونحن لا يمكن أن نتصور التطور العلمي والاقتصادي في أوروبا بمعزل عن المعلومات التي وصلتنا عن طريق العرب .

أما ما يتعلق بالأدب فقد نشأ في القرن الثامن عشر اتجاه عاطفي كبير يتعلق بقصص ألف ليلة وليلة ، ويقرأ الأطفال والشباب الألمان حتى أيامنا هذه قصص ألف ليلة وليلة ويستمتعون كثيراً بقراءتها • وهناك بحوث كثيرة عن هذا الموضوع وهي تشير الى تأسر كثير من الشعراء والأدباء الألمان وغير الألمان بهذه القصص وانعكاسات آثارها في أعمالهم الأدبية •

#### TO BE BE BELLEVE BE BE BELLEVE BE BELLEVE BE BELLEVE BELLEVE BELLEVE BELLEVE BELLEVE BELLEVE BELLEVE BELLEVE B

س ــ لقد درس عندكم طلبة أجانب كثيرون ، ولا سيما من الدول العربية ، فكيف تنظرون الى هذا الأمر ؟ وما هي الانطباعات التي تحملونها لقدوم طلبة مـن الشرق للراسة لفتهم هنا ؟

ج - بدأ أبناء المربية يزورون ألمانية للدراسة في جامعاتها منذ حوالي الستينات و اكثر الطلبة المرب يدرسون هنا الطب والهندسة والعلوم الطبيعية الا أن بعضهم يحب أن يدرس فقه اللغة المربية واللغات السامية والأدبين المربي والفارسي أيضا و

أظن أن المثقف العربي يستغرب ذلك المساذا يزور الطالب العربي المانية ليدرس لغته فيها ، وعليه أن يتعلم اللغة الألمانية التي لسم يتعلمها في مدرسته ، بالاضافة الى الصعوبات الأخرى الكثيرة التي تصادفه .

أعتقد أن السبب في ذلك هو أن لكل حضارة مناهج علمية خاصة بها • وانه لشيء مهم أن يتعرف المثقف في عصر امتزاج العضارات للأفكار والمناهج التي أنتجت العضاراة الأخرى • ويستطيع الطالب أن يحقق هذا الهدف بصورة أفضل عندما يدرس الأفكار التي يجدها في العضارة الأخرى عن لغته وحضارته المغاصة به ، فيمكن له أن يشاهد وطنه ولغته وحضارته من المخارج بعين العضارة الأخرى ، وهذه التجربة لا يتسنى له أن يحصل عليها في وطنه على الاطلاق • ولهذا السبب فانني أرحب بالطلاب العدرب الذين يريدون أن يدرسوا اللغة العربية وآدابها في جامعاتنا ، وأرجو أن يعودوا بتجارب مفيدة قيمة تساعد على تبادل المارف والأفكار بين الشرق والغرب •

### \* \* \*

س ـ هل هناك صلات مباشرة بين معاهد الاستشراق في المانية وبين الجامعات في المدول العربية ؟ وكيف يتم اطلاع الطلبة الألمان على الجديد من التطورات الادبية واللغوية على الساحة العربية ؟

ج - نشأ في السنوات الماضية كثير من العلاقات بين الجامعات الألمانية والجامعسات العربية وبين معاهد الاستشراق وكليات الآداب فيها • كما يزور عدد من المستشرقين الألمان البلاد العربية ، كذلك يقدم عدد من الزملاءالعرب الى الجامعات الألمانية أيضاً • وكثيراً ما يربط بيننا صداقات شخصية وعلمية •

أما ما يتعلق بمعهدنا معهد الاستشراق فيجامعة ايرلانجن ــ نورنبرخ فيسرنا أنه هناك علاقات أخوية مع جامعة هين شمس وجامعة المرصل وجامعة حلب بصغة خاصة •

ويحاول أكثر الطلبة الألمان الذين يدرسون اللغة المربية أن يقيموا مدة من الزمن في احدى الجامعات العربية ، وتقدم بعض الجامعات المربية دروسا خاصة لتعليم اللغة المربية لغير الناطقين بها ، وهي تغيد الطلاب الألمان في الحصول على معرفة كافية باللغة المربية •

أما ما يتعلق بموضوع اطلاع الطلبة الألمان على الجديد في الساحة العربية ، فانه لسوء العظ ليس هناك نشرة شاملة تقدم لناكل النشاطات الأدبية والثقافية الموجودة في البلاد • ويقرأ الطالب بعض المجلات التي تصلنا مثل العربي والمعرفة والباحث الا أنه ليس من الممكن أن نشتري جميع المجلات الأنميز انيتنا محدودة • ومعا نحتاج اليه في ألمانية بشكل كبير هو مركز ثقافي عربي ، أو مراكز ثقافية عربية في مدن ألمانية مختلفة ، مهمتها تزويدنا بالمعلومات الجديدة •

س ـ ما هو مدى اطلاع القارىء الألماني بشكل عسام على الأدب العسربي ، وكيف يصل اليه هذا الأدب ؟ وهل تجدون أن الأعمال الأدبية العربية المترجمة الى اللغة الألمانية كافية لاعطاء القارىء الألماني صسورة صادقة تعكس الواقع العقيقي للأدب العربي ؟

ج \_ يزداد عدد الكتب المترجمة من العربية الى الألمانية من سنة الى أخرى ، غير أن عددها بشكل عام غير كاف ، لأن عدد المترجمين قليل بعض الشيء ، بينما عدد الكتب المسالحة للترجمة كبير جدا ، وعندما يظهر كتاب جديداو رواية أو مجموعة قصصية جديدة لمؤلف جديد فانه يتوجب على المترجم أن ينتظر فترة طويلة ليرى هل يحصل هذا المؤلف على الشهرة المطلوبة حتى يتمكن بعد ذلك من ترجمة عمله ، وبعد أن ينتهي من ترجمة عمله فأن عليه أن ينتظر فترة أطول حتى يجد دار النشر التي تتولى طبع الترجمة ، انه مطلب ملح أن تقدم حركة الثقافة العربية مساعدات مادية ومعنوية للأعمال المترجمة ، وأن تقوم بدعمها حتى تصل الى القارىء الألماني ، ونحن نشعر بانه لم يسع حتى الآن المسؤولون العرب أهمية هذه المهمة الملتساة على عاتقهم مما يترك أثره على صورة الواقسع العتيقي العربي عند المثقفين الألمان ،

\* \* \*

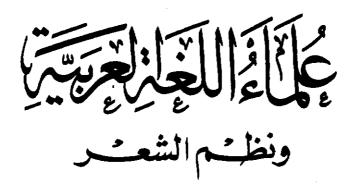

• ابراهيت مرونسوس\*

عندما ندرس تاريخ العياة العلمية والفكرية لعلماء العرب والمسلمين الذين أبدهوا في علوم اللغة المربية ، على مبدي التاريخ الأدبي « العربي الاسلامي » نحوا ، وصرفاً ، وبلاغة ، وفقها وغيرها ، فلسنوف نبود أن أكثرهم كانوا يلمون بطرف من علوم عمرهم والعصور التي سبقتهم ، كعلوم الشريعية ، والفقيه ، والقيراوات ، والعيديث الشريف • والخيل ، والابل ، وأيام المرب ، وغيرها ، وكتب بعضهم عنها خاصبة فيمنا يتعلق بالجانب اللغدي منها • فالفر أو(١) يحيى بن زياد على سبيل المثال ، والذي قالوا عنه : « لولا الفراء لما كانت اللغة • لأنه حصلها ، وضبطها • • » وقال أبو بكر الأنباري عنه : « لو لم يكن الأهسل بنياد والكوفية من علماء العربية الا الكسائي(٢) والفراء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس » (٣) كان ماهراً في علوم الفلك ، والملُّب ، وأيسام المرب واخبارها، ونظم أكثرهم شمر المناسبات الذي يحمسل في مضامينه وثنايهاه صدوراً مثالية ، كالأمثال السائدة ، والعكم ، والعظات، وأمثالها ، فلو أننا اختبرناه ووضعناه أمام النقد ، لما وجبدنا فيه رونسق الكلمة وأناقتها ، ولا عذوبة اللفظية وطلاوتهما ، أو وشي المبارة وراء المسداق • لذلك قالوا عنه هم أنفسهم : « أنسه شعر العلماء » ومع هذا · فلو أننا تتبعنا « شعر العلماء هـذا »فاننا سوف نجد فيه أصسالة القول ، ونبـلّ المتصد ، وشفافية المثالية • ولسوف نجد أن بعض هؤلاء العلماء امتلكوا موهبة النظم • كأبى العلاء الربعي ، وابن سيده الأندلسي ، وابن رشيق القيرواني(٤) ، وغيرهم ؛ وبشكل عام فان شمر العلماء يصنف بين شعرالمناسبات، أكثر مما يصنف مع شمر الشعراء • ولا يعد ناظموه شعراء بمعنى الكلمة ، لأن من يدرس شعرهم .. من أكثر النظم منهم أو أقسل ... فلسوف يجد اتعدام الالهام والفاعلية الذاتية فيما ينظمونه ، وانعدام الايعام • وهدا

يه باحث من سورية •



يدلنا على مبلغ الجهد الذي كانوا يبذلونه عندنظمهم لهذه القصائد أو الأبيات • فمن ذلك قول ابن العاجب(•) • في قصيدت التي يعدد فيها المؤنثات السماعية التي تؤنث وتذكر ، والتي تؤنث :

نفسي الفداء ، لسسائل وافاني اسمساء تانيث بفسير علامة قد كسان منها ما يؤنث ثم مسا امسا التي لا بسد من تانيثهسا

بمسائل ، فاحت كغصن البان هي يا فتسى في عرفهم ضربان هو فيه خسر" باختلاف معسان ستون منهسا العسين والأذنسان

وبعد أن يعدد الأسماء المؤنثة التي ليس لها علامة تأنيث في اللغة العربية في يضعة عشر بيتاً من قصيدته هذه • ينتقل لتعداد الأسماء المؤنثة التي ليس لها علامة تأنيث هي الأخرى ، ويمكن أن تؤنث ، وتذكر • يقول :

هـو كان سبعة عشـر للتبيـان في لغة ، ومثـل الغال كل أوان ويقال في عنق كذا ، ولسان (١)

اما الذي قسد كنت فيه مغسيرا السئلسم فسم المسك فم الصنو والليث منها والطريق وكالسرى

وعكذا حتى نهاية القصيدة عزر

« وكان التخليل بن أحمد(٧) ، في فأقدة وزهد ، لا يبالي بالدنيا • وذكروا أن سليمان ابن على ، وجه اليه من الأهواز لتأديب ولده • فأخرج الخليل الى رسول سليمان خبراً يابسا • وقال له : « كل • فما عندي غيره ، وما دمت أجده • فلا حاجة لي الى سليمان » فقال الرسول : « فما أبلغه » فتفكر الخليسل قليلا • وقال له : « بلغه عده الأبيات » •

أبلغ سليمان أنى عنه في سعة سختي بنفسي أنى لا أرى أحداً والفقسر في النفس لا في المال تعرف فالرزق عن قندر و لا العجز ينقنصه

وفي غينسي غير اني لست ذا مال موت هزلاء ، ولا يبقسي على حال ومثل ذاك الغني في النفس والمال() ولا يسزيدك فيسه حول معتال (^)

يمكن لنا في دراستنا هذه ، أن نقسم علماء اللغة الذين نظموا الشعر الى مجموعتين • الأولى : العلماء الليسن نظموا شعرا كشيرا بالنسبة لنيهم من علماء المجموعة الثانية • ومنهم من أتينا على ذكرهم من قبل كابن رثيق القيرواني ، وابن الخاجب • وممن لم نات على ذكرهم كابن سيده وأبي العلاء الربعي • وغيرهما • والثانية : وهم العلماء الذيب يمثلون الأكثرية والذين نظموا الأبيات القليلة في المناسبات : في الحكمة ، والعظة ، والوصف، والغزل في بعض الحالات النادرة • • • فمسن العلماء الذين أكثروا :

#### ۱ ــ این دریـد :

هو أبو بكر \* محمد بن الحسن بن دريد الأزدي \* ولد في البصرة عام ٢٢٣ هـ \* كان من ذوي اليسار \* ومع هذا لم يحل غناه دون طلبه للعلم ورغبته فيه \* أخاذ عان كبار علماء البصرة في زمانه ، كأبي حاتم السجستاني ، وأبي الفضل الرياشي ، وأبي عثمان الاشنانداني \* وابن أخي الأصمعي ، وأبي محمد التوزي ، وأبي اسحاق الزيادي \* وروى عن عمه الحدن بن محمد كتاب « مسالمات الأشراف » \* ولزم البصرة حتى عام ٢٥٧ هـ بعد ثورة الزنج ذهاب الى عنمان \* وبقي فيها اثنتي عشرة سنة \* ثم عاد الى البصرة ، ومنها الى بلاد فارس \* رحل ابن دريد السي بغداد عام ٣٠٨ هـ ، والخلافة للمقتدر \* فأجرى عليه خمسين دينارا كل شهر \* تسوفي عام ٣٢١ هـ في بغداد \*

كان ابن دريد واسع العفظ جدا ، وكانت تقرآ عليه دواوين شعراء العرب، فيعفظها عن ظهر قلب • حدث ابن دريد عن نفسه ،قال : « كان أبو عثمان الاشنانداني معلمي • وكان عمي الحسين بن دريد يتولى تربيتي • فكان اذا أراد الأكل استدعى أبا عثمان ليأكل معه • فدخل عمي يوما ، وأبو عثمان يرويني قصيدة العارث بن حيلزة التي أولها :

\_ أذنتنا ببينها أسماء • • فقال لي هني: « أذا حفظت هذه القصيدة وهبت لك كذا • وكذا • • » ثم دها المعلم ليأكل معه ،فدخل اليه فأكلا • وتحديثا بعد الأكل ساعة • فالمسى أن رجع المعلم حفظت ديوان الحارث بن حلزة باسره • فعرج المعلم • فعرفت ذلك • فاستعظمه وأخذ يعتبره على • فوجدني قسد حفظته ، فدخل عمي فأخبره ، فأعطاني ما كان وهدني • • » (٩) •

لابن دريد مؤلفات كثيرة ، أهمها و جمهرة اللغة» • كتبها على منوال كتاب المين للخليل ابن أحمد ، وكتاب و الملاحن » و « الموبر » • • وله من النظم ديوان شعر طبعه الأستاذ محمد بدر الدين بمصر عام ١٩٤٧ • وأشهر قصائده الشعرية « المقصورة » التي مدح فيها الأمير أبا العباس الميكالي ووالده عبدالله • وهبي تشتمل على مائتين وثلاثة وخمسين بيتا • فنشرها المستشرقون مرات عديدة في القسرن الثامن عشر مائتين وثلاثة وخمسين بيتا • فنشرها المستشرقون المرابل في عام ١٣١٩ هـ طبعها الأستاذ والتاسع عشر ، وأول مسرة طبعت في البلادالمربية كان في عام ١٣١٩ هـ طبعها الأستاذ أحمد جودت المقدسي المصروف بالعكاري الطرابلسي الأزهري في طرابلس الشام • •

قال المسمودي في كتابه و مروج الذهب عج ٤ ص ٣٢٠ ما يلي :

- « وفي خلافة القاهر بالله سنة « ٣٢١ هـ » كانت وفاة أبي بكر محمد بن العسن بن دريد ببنداد ، وكان قد برع في زمننا هذا في الشعر ، والنهى في اللغة ، وقام مقام الخليل ابن أحمد فيها • وأورد أشياه في اللغة لم توجد في كتاب المتقدمين • وكان يذهب في الشعر كل مذهب • فطوراً يجزل ، وطوراً يرق • وشعره أكثر من أن منحميه • أو يأتي عليه كتابنا هذا • فمن جيد شعره • قصيدته المقصورة التي مدح بها الشاه ابن ميكال • ويقال أنه أحاط فيها بأكثر « المقصورة » « في اللغة » وأولها :

اما تري رأسي حاكس لونسه واشتمسل المبيسض في مسسوده فكسان كالليسل البهيسم حسل في وغساض مساء شعرتي دهسر رمسي ومنها في العكم:

والشيخ ان قومت من زينه كنلك الغصن يسير عطفه من ظلم الناس تعاموا ظلمه

ومنهم في وصف الخمر :

يا رب ليسل جمعت قطريسه لي له يملسك الماء عليهسا أمرهساً حيثا هي السداء • وأحيسانا بهسا قد صانها الغمار لمسا اختسارهسا

لم ينقم التثقيف منه ما التوى لدننا شديد غمسره اذا عسسا وعسر عنهم جانباه واحتمسي

طئرة صبح تعت اذيسال الدبعي

مثل اشتعال النار في جزل الغضى(١٠)

أرجائب ضبوء صبساح فانجلى

خواطس القلب بتبسريسح الجسوى

بنت ثمانين عروسيا تجتلي ولم يدنسها الفسرام المحتفسي مين دائها اذا يهيع يشتفسي ضنا بها على سواها واختبا(١١)

عارض ابن دريد في مقصورته كثير سن الشعراء • تذكر منهم أبا القاسم علي بن محمد التنوخي الأنطاكي • جاء في أرجوزته ما يلي :

وكم ظبساء رعيهسا العساظهسا اسسرع من حسوف الى جر ومسن قضاعسسة بن مالسسك بن حمسير

أسرع في الأنفس من حسد الظبى حسب الى حبسة قسلب وحشسى ما بعسده للمسرتقسين مرتقسى

قال ياقوت العموي عن أبن دريد:

\_ « كان يقال : ابن دريد أشعر الملماء ، وأعلم الشعراء • • »(١٢)

ولم يكن في ابن دريد عيب • سوى أنه كان يتبل على المسلامي وشعرب الخمس • وربما حضر المجلس ، وهو مخمور ، فيجيب عن الأسئلة التي توجه اليه ، وربما أيضا جاءت بعض اجاباته خاطئة • لذا لم يوثقه بعض العلماء •

وممن كان لا يوثقه إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطويه ، حتى أنه هجاه في بيتين من الشعر هما :

ابسن دریسد بقسره ویسدهی مسن حمقسه وهو کتساب العسین الا فأجابه ابن درید هجاء بهجاء :

لو أنسزل النعبو على نقطويبه أحسرف السبعة

وفيسسه عيسي وشسسره وضبع كتساب الجمهسره انسسه قسسد خسسيره

ما كان هدا العلم ينعزى اليه وصيئر الباقي صنراطاً عليه (١٣)

## ٢ - أبو العسن الاصفهائي:

أبو الحسن على بن مهدي بن على بن مهدي الكسروي الأصفهاني و اديب و لنحوي المام متحدث و قدال ياقوت العمدوي عنه و هو أحد الرواة العلماء النحويين الشعراء و أخذ الكلام عن أبي الحسن الأشعري وروى عن أبيه وعن الباحظ وديك الجن الشاعر (عبد السلام بن رغبان) وروى عنه أبو على الكوكبي وسعيد بن هاشم الطبراني و اتصل بأبي الحسن على بن يجيى المنجم و وأدب ولده هارون و كما اتصل بأبي النمر المتضدي و وعاصر عدوا من كبار الشعراء والأدباء كابن المعتز وأحمد بن النمر المعتز وأبي على البصير وابن هفان وابن الملاف وله مع ابن المعتز العباسي مساجلات ومراسلات شعرية و منها أن ابن المهتز كتب اليه يوما :

أبا حَسَنَ أنْتَ أَبِنَ مِهِدِي فَارْسَ فَرَفَقَا بِنَا \* لَسَتَ أَبِنَ مَهِدِي هَاشُمُ وَأَنْتُ أَنْ أَنْ عَل وأنْت أخ في يسوم لهست وليدة من ولست أخا عند الأمسور الإعاظم فأجابه أبو العسن :

> أيا سيدي ، أن أبن مهدي فارس بلوت أخافي كل أمسر تعبيه

فداء ، ومن يهوى ، لمهدي هاشسم ولم تبله عند الأمور الأعاظم(١٠)

له مؤلفات عديدة مفيدة منها «كتاب الخصيال » وهنو كتاب أخبار ونسوادر وحكم وشعن وأمثنال و «كتباب الأعينادوالنوارير » و «كتباب مراسلات الاغنوان ومحاورات الخلان » و كتاب مناقضات من زهم أنه لا ينبني أن يقتدي القضاة في مطامعهم بالأثمة الخلفاء » وكانت وفاته في أصفهان هام ٢٨٩ هـ •

من شمره في وصنف المود • وهو معلى تداوله شمراء عصره :

تجـــري اناملهـا عـلى ني منطـق اعمـى بصـيد خـرس اصـم ونعـن مـن نجــواه في دهــر قصـــيد

\_, ف ما القبيسل مسن الدبسير فسيدم صميوت ليس يعس ف تديقه طعم النشود ميت ولكتن الاكفي طف ل تمهد حجر ظیر(۱۰) وكسانسه في حجسرهسسا فتسريك ترجمة الضمسير يسومسني اليسنة بتسائهسا ت منه في بسم وزيسر(١١) فيسبرى النفسوس معلقسسا جاز الانسين السي الزفسير فسساذا لسسبوت آذانسه « ومفلتك واعظة القتب » (١٧) فالت له: فسل مطريسا « وعلتسك ابهسة الكبسير » فأجابها من حجرها

### ٣ \_ أبو العلام الربعي:

هو أبو المسلاء صاعب بن العسن بن عيسى الربعي ، نسبة الى ربيعة بن نزار ، لغري أديب شاعر موسيقي ، ولد بالموصل ، ونشأ في بنداد • أخذ عن أبي سعيد السيرافي، وأبي على الفارسسي ، وأبي سليسان الغطابي ، رحيل الى الأندلس عام ٣٨٠ هـ على المنصور بن أبي عامر • وكان قد بلنه أن اللغة في الأندلس مطلوبة ، والآداب مرغوب بها • فاكرمه المنصور ، وأفرط في الإحسان اليه • واستوزره مدة ، وكان أبو العلاء لعليف المشر حسن المعاضرة ، لطيف الحديث ، سريع الجواب • وله منادمات مضحكة مع المنصور ، فمن نوادره أنه دخل مدينة دائية الأندلسية ، وحضر مجلس الموفق مجاهد بن عبدالله العامري أمير البلد • وكان في المجلس أديب يقال لله بشار ، وكان أعلى • فقال للموفق : « دعني أعبث بصاعد بر فقال للموفق : « دعني أعبث بصاعد بر فقال له مجاهد : « لا تتعرض اليه ، فأنه سريع الجواب ، فأبي الا مداعبته ، فلما استقر به المقام • قال بشار : « يا أبا الملاء أنه قد وضع هذه الكلمة ليعبث به • وليس لها أصل في كلام المعرب ؟ » فعصرف أبو الملاء أنه قد وضع هذه الكلمة ليعبث به • وليس لها أصل في كلام اللغة • قال : « هـو الذي يفعل بنساء العميان ولا يفعل بغيرهن • وضعك كل من كان بالمجلس عليه • .

وكانت له مناظرات ومساجلات ومشاحنات كثيرة في مجلس المنصور مع علماء الإندلس وأدبائه ، أمشال الزبيدي ، والعاصمي ولا سيما ابن العريف الشاعر ، وكان أبو العلاء عالماً في النحو أكثر من غيره من العلوم وشاعرا ذكيا ، ألف للمنصور كتابا سماه و الغصوص » في الأداب والأشمار وقيل أنه لما أنهى هذا الكتاب ، أمره المنصور أن يسمعه للناس في المسجد الجامع بالزهراء ، وحشد له جماعة من العلماء ، والأدباء ، فأثار اعجابهم وقيل انه دفع الكتاب لغلام يحمله بين يديه وصادف أن الغلام كان يعبر نهر قرطبة ، فزلت قدمه ، فسقط في النهر هـووالكتاب و فقال في ذلك الشاعر ابن العرب منه :

قد غاص في البعر كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يغلوص نضحك المنصور والعاضرون • فلم يشرع ذلك صاعدا • فقال على البديهة : عساد الى معلدنسة انمسا توجد في قعر البعار الفصوص(١٩)

وله حكايات غريبة مع منافسه ابن العريف هذا وغيره ، وردود سريعة مبدعة تدل على انه يملك ذكاء مبدعاً وعبقرية ، منها :

« أحضرت للمنصور بن أبي عامر وردة في غير أوانها · لم يكمل فتح ورقها · فتــال أبو العلاء فيها :

اتتسبك أبا مامسر وردة يدكرك المسك انفاسها كمنداء، أبصرها مبصر فغطت باكمامها راسها

فسر بذلك المنصور • وكان ابن العريف حاضرا ، فحسده • وجسرى الى مناقضت • وقال للمنصور : هذان البيتان لغيره • وقد آنشد فيها بعض البغداديين لنفسه بمصر • وهما عندي على ظهر كتاب بخطه • فتال له المنصور : أرنيه • فخرج ابن العريف ، فأتى مجلس ابن بدر • وكان أحسن أهل زمانية بديهة • فوصف له ما جسرى ، قال ابن بدر بعض الأبيات بديهة على وزن وقانية بيتسي صاعد • ودسهما بينهما، فأصبحت على الشكل التسالسي :

فعدوت الى قصر عباسة وقد جدل النوم حراسها فالفيتها وهي في خدرها وقد صدع السكر انفاسها فقالت: بلى ، فرمت كاسها ومسنت يديهسا الى وردة يعاكي لك الطيب انفاسها كعنراء أبصرها مبصر فغطت باكمامها ، راسها وقالت: خف الله لا تفضعان في ابنة عمل عباسها فوليت عنها على خجلة وما خنت ناسى ولا ناسها

فطار ابن العريف ، فكتبها بخط مصري على أحد كتبه · وجاء بالكتاب الى المنصور ، فلما رآها أشتد غيظه على صاعد · وقال للعاضرين : فدأ استعنه ، فأن فضيعه الاستعان ، فلما رآها أضبعه من البلاد ، ولم يبق في موضيع لي عليه سلطان ·

فلما أصبح ، أرسل المنصور الى صاحد • فأحضر اليه ، وحضر جميع الندماء ، وأدخلوا الى مجلس قد أحد فيه طبقا عظيما فيه سقائف مصنوعة من جميع النواوير • وأدخلوا الى مجلس قد أحد فيه طبقا عظيما في شكل الجواري ، وتحت السقائف بركة ماء •

وقد ألقي فيها اللآلسيء مثل العصباء ، وفي البركة حية تسبح • فلما دخل صاعد ، ورأى الطبق • قال له المنصور : ان هذا يوم ، اما أن تسمد فيه معنا ، واما أن تشقى • لأنه قد زعم هؤلاء القوم أن كل ما تأتي به دعوى • وهذا طبق ما توهمت أنه حضر بين يدي ملك تبلي شكله ، فصف بجميع ما فيه ، فقيال صاعد على البديهة :

ابا عامر ، هل غير جلواك واكف يسوق اليك اللهر كل غريبة وشافع نور صاغها هامر العيا ولما تناهي العسن فيها تقابلت كمثل الظباء المستكنة كنسا وأعجب منها انهن نواظر حصاها اللآلي سابح في عبابها ترى ما تراه العين في جنباتها

وهل غير منعاداك في الأرض خائف
واعجب ما يلقاه عندك واصف
على حافتيها عبقسر" ورفارف
عليها بانواع الملاهي وصائف
تظللها بالياسسمين السقائف
الى بركة ضئمت اليها الطرائف
من الرقش مسموم الثعابين واحف

قاستفربوا منه هذه البديهة ، وكان الى ناحيته من تلك السقائف سفينة فيها جارية من الثوار • تجذف بنجاذيف من ذهب ، لم يرها صاعد ، فقال له المنصور : أحسنت الا أنك أخفلت ذكر السفينة • والجارية ، فعلفت اليها • وقال للوقت :

واعجب منها غادة في سغينة اذا راعها مدوج من الماء تتقي متى كانت العسئاء ربسان مركب ولم تسر عينسي في البلاد حديقة ولا غرو أن انشت معاليك روضة فانت امرؤ لو رمت نقسل متالع اذا قلت قولا ، أو بدهت بديهة

مكلك تصبو اليها الهواتف بسكانها ما هيجت العواصف تصرف في يمنى يديه المجادف تنقلها في الراحتين الوصائف وشتها ازاهي الربا والزخارف ورضوى ذرتها من سفاك نواسف فكلنى له ١٠ انى لمجدك واصف

فاعر له المنصور بالف دينار ومائة ثوب • ورتسب له في كسل شهر ثلاثين دينارا • • « (٢٠) « أهدى الى المنصور يوما « أيئلا » • فسماء «فرسية» باسم ملك الفرنج عدوه ، وربطه بعبل تيمنا باسر عدوه الملك • وأرسله الى القصر يوم السبت المنتصف مسن ربيع الثاني عام ٣٨٥ هـ ( ١٩ أيار ٩٩٥ م ) وكتب معه هذه الأبيات :

یا حرز کے مغوف • واما کے لے مشہرد • ومعز کے منتلل یا سلك کل فضیلة ونظام کے لے مشہرد • وشہراء کے ممیل

مولاي مؤنس غربتي متغطفي عبد جذبت بضبعه • وغرسته سميته « غرسية » وبعثت فلئن قبلت فتلك انفس منة صعبتك غادية السرور. وجللت

من ظفر أيامي ، ممنع معقلي في نعمة أهدى اليك بأيدل في حبله • ليتداح فيه تفاؤلي أسدى بها ذو منعة وتطوال أرجاء ربعك بالسحاب المغضل

وقضى الله أن يؤسر ملك الفرنج « هرسية » في ذلك اليوم بعينه • ويقال انه كان أمنع من النجم • قال ابن الخطيب ، « فصادف أن لاقته خيل المنصور • وهو يتصيد قرب الحدود بين المسرب والفرنج ، فأسرته ، وجاءت به الى المنصور .. » وتعد هذه الحادثة من عجائب المصادفات • • «(٢١) •

رحل بعد وفاة المنصور بن أبي عامر عام ٣٩٢ هـ وتمــزق الأندلس وانتشار الفتــن فيها الى صقلية · وتوفي فيها سنة ٤١٧ هـ كما قال ياقوت أو سنة ٤١٩ كما قال ابن حزم ·

### عد ابن سيده الاندلسي :

هو أبو الحسن ، على بن اسماهيل المعروف بابن سيده • ولبد في مرسية في شهرق الأندلس حوالي عام ٣٩٨ هـ ، وكبان أعمى كوالده ، ولكنه كان نير القلب ذكيا حافظا • عالم لغوي نحوي شاعر • روى عن أبي بكر الزبيدي • وعباس بن أصبغ ، ورحل الى المشرق. ودخل مصهر والمدينة ومكة • وعاد الى الأندلس بعلم كثير وحفظ أكثر ، وكان له عناية بالمنطق • وهذا يظهر في كتابية اللذين اشتهر بهما ، وهما « المخصص ، والمحكم » •

وكان منقطعا الى الأسير أبي الجيش الموفق · مجاهد بن عبدالله العامري · صاحب دانية · ألف له كتابي « المخصص والمحكم » · فلما توني الموفق ، اتصل بابنه اقبال الدولة ، ولكن حدثت بينهما جفوة بسبب المقربين من الأمير والذين كانوا يكرهونه · فخاف ، وفر الى احدى الامارات المجاورة ، وبعد زمن كتب اليه مستعطفا :

ألا هل الى تقبيل راحتك اليمنى ضعيت ، فهل في برد ظلك نومة ونفسو هموم طلعت خطوبها غريب ناى اهلوه عنه ، وشف فيا ملك الاملك ، اني معتكلا تعينفني دهري ، فاقبلت شاكيا

سبيل ، فأن الأمن في ذاك واليمنى لذي كبد حرى ، وذي مقلة وسنى فلا غاربا ابقين منه ، ولا متننا هواهم ، فأمسى لا يقر ، ولا يهنا عن الورد ، لا عنه أذاد ولا أدنى اليبك • أماذون لعبدك أم يثنى

WARRED BE BEREED BOOK OF THE

وان تتأكد في دمي لسك نية دم كونته مكرماتك ، والذي اذا ما غدا من حسر سيفك باردا وهل هي الا ساعة ، ثم بعدها وما لي من دهسري حياة الذها اذا ميتة أرضتك منا فهاتها

بسفك ، فاني لا احب له حقنا ينكون لا عتب عليه اذا أفنى فقدما غدا من برد برك لي سجنا ستقرع ما عنمترت ، من ندم سنا فتعتدها نعمى على ، وتمتنا حبيب الينا ما رضيت به عنا

وهي قصيدة طويلة ، فرضي اقبال الدولة عنه ، ورجمع يعيش في كنف حتى توفي في « دانية » عام ٤٥٨ هـ •

لابن سيده ارجوزة طويلة اكتشفها الأستاذ حبيب الزيات عام ١٩٣٨ ، لم يذكرها أحد في ترجمته ، نشرها بالعدد ٣٦ من مجلة المشرق و قال انه وجدها في خزانت الخاصة وهمي أرجوزة لغوية مرتبة على حروف المعجم و وناظمها ، ان كان ابن سيده أو خيره تغيل ركبا من رجال المشرق ، نحو المغرب ، وسئلوا عن أسمائهم ، وأسماء آبائهم وقبائلهم ، وأخوالهم وبلدائهم ، وموادن قسيهم ، وسهامهم ، وما يقتنصون من الوحش ، والطبير ، وما يأكلون منها ، وما يهدون الى أحبائهم ، واسم كل حبيبة منهم ، والبيت الذي يقال لها عند الإهداء ، وما كانت تنشده هي عند الجواب كل ذلك بالفاظ مبدوءة بنفس العرف الذي تداوله من حروف المعجم كل رجل منهم في دوره و ويتخلل ذلك كثير من الفوائد، والحكم ، والمواعظ مع نقد الأدع لمنافسي الناظم .

وهذا جزء من الأرجوزة يذكر قيها ابن شيده أسماء شيوخه والكتب التي قرأها :

قرات بالوحي ، وسني اربع حتى اذا حليت بالتنزيال ولم ادع لعالم تعبيرا فلا ابن عباس اضعت وضعه ولا كتاب ابن حميد عبد حتى اذا استضلعت بالعجاج كتب ابي اسعىق ذي المعاني وكل ما احمله من سند ثمم قرات كتب الموطأ ثمت اشبعت من البغاري

وقيل ست ثم عندي أجمع نظرت في حقائق التاويل الا وقد ظلت به خبيرا ولا ابن سلام تركت جمعه الا ادخرت كل ذاك عندي قصرات كتب كل صبر ناج أوضح به لمشكل القرآن عند الفقيه الطئلمنكي احمد عليه دون كسل مستبطا رواية فتم لي فضاري

ولم أضع كتب أبي عبيد تسم قرآت علم سيبويه على أبي عتمان شيخي نافع ثمت فاوهبت أبيا العسلاء رواني الغريب والاصلاء ثمت رقاني الي الإلفاظ وقد قرآت كتب المجاز بعد سماعه عن الفقيه ثم قسرأت كتب الرماني ثم قسرأت كتب الرماني أعني ابن جني فأنه أبين فضائه خسرجمه، وأدبه وغر قومها ههذه البنوه سبعان ذاك الواحد العمدل الصمد كل كتساب لفة وعيت شم تاملت حسدود المنطسي

جميعها في ربقتي ، وقياني الب الفواد فهما عليه وكان فيه جمد حبس بارع في كتب الصفات والاسماء حتى انار فجرها ولاحا رواية فعلت في العفاظ عليه من قرموطة الشيرازي احمد في التفهيم والتفقيه والفارسي وابنه عثمان أباه العسن وقد تقول للشفيق يا أبه فمنعسوا الهنا الأبسوه فمنعسوا الهنا الأبسوه وكال شعر لهمم رويت وكال شعر لهمم رويت

أما علماء اللغة الذين نظموا البيت و والبيتين، والثلاثة في المناسبات فهم كثيرون منهم:

#### ١ ـ ابن السكيت:

هو أبو يوسف ، يعقوب بن اسحق • معروف بابن السكيت ، لأنه كان كثير السكوت • كان من كبار أئمة اللغة الذين يشتق العلماء والنس بهم • انصرف الى جميع أنواع علوم العربية • وأبدع فيها • تلتى المعلم على أيدي كبار العلماء الكوفيين ، والبصريين بمدينة السلام و بغداد » فمن شيوخه الكوفيين « أبو عمرو الشيباني (٢٣) ، وابن الأعرابي (٤١) ، والغراء (٢٠) ، ومن شيوخه البصريين أبو عبيدة (٢٠) والأصمعي (٢٧) • وأبو زيد الأنصاري » (٢٠) وغيرهم • •

كان ابن السبكيت شجاعاً في الحق والعلم · وشجاعت هي التي قتلت سينة « كان ابن السبكيت شجاعاً في الخيفة العباسي دعاء لتأديب أبنائه ، ثم جعله من جلسائه و ددمائه · وكان المتوكل يكره علي بن أبي طالب كرم الله وجهسه وأبناء · وكان يتحامل عليهم في حضرة ابن السكيت فيسكت. وكان يكره ابن السكيت

لعبه لآل معمد صلى الله عليه وآله وسسلم • ويتعين الفرص للايقاع به • قسال الرواة : « بينما كان ابن السكيت يجالس المتوكل في احد الأيام · اذ مر عليه أبناؤه « المنتصر والمعتن والمستمين والمسؤيد » ( على اختسلاف الروايات ) فقال له : « يا يعقوب • من أحب اليك ؟ أبنائي أم الحسن والحسين ؟ » فسكت عن الجواب ، ولكن المتوكل الح عليه • فأجابه قائلاً : « والله أنَّ قنبــرا خادم علي كــرم الله وجهه خــير منــك ومن أبيــك ٠٠ ، فأمــر الاتراك • فاستلوا لسانه من قفاءً ، وداسبوا بطنه • فماش يوماً ويعض يوم ، وهو يدعو على المتوكسل(٢٩) •

فين شعره • قوله : ،

وضياق لما بسه الصدر الرحيب وارست في اماكنها الغطوب ولا أغنى بعيلته الأريب يمن به اللطيف المستجيب فموصول بها فرج قریب(۲۰)

اذا اشتملت على الياس القلوب واوطنيت المكساره واستقرت ولم تر لانكشاف الفسر وجهسا اتاك على قنوط منك غدوث وكسل العادئسات اذا تناهت

سأل ابن السكيت المعتز بن المتوكل قبل بداية الدرس مرة :

\_ باي شيء يحب الأمير أن نبدأ ؟ فقال المعتز باسلوب معايث :

\_ نبدأ بآلانصراف : فقال ابن السكيت :

\_ فاقوم! 1 قال المعتن : مرا تحقق فا ميور / علوم إلى ال

\_ فأنا أخف نهوضا منك ٠٠

فقام مستعجلاً ، فعش يسرواله ، فسقط • فالتفت الى يعقوب خجلاً ، فأنشد يعقوب :

يصباب الفتي من عشرة بلسانيه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل فعثرته في القبول تذهب راسه وعثرته بالرجل، تبرأ على مهل (٣١)

قالوا عن ابن السكيت لقنوله هذين البيتين:

« وأغرب شيء في ابن السكيت أن يعظ بمثل هذا الشعر · ثم يقتل بعد ذلك بعثرة لسانه » والواقع يثبت أن أبن السكيت لـم يعثر بلسانه عندما أجاب المتوكل على سؤاله ا من أحب اليك آينائي أم الحسن والحسين » بل كان جوابه متعمداً بشهادة أكثر الرواة • •

## ٢ \_ ابو على الاصبهائي :

هو أبو علي ، الحسن بن عبد الله الأصبها في المعروف بلندة • أو لكدة ، عالم لنوي ، نعوي ، أديب • قدم الى بغداد يحضر مجالسها ، ويحاضر في جوامعها • أخذ عن الباهلي والأصممي والكرمساني صاحب الأخفش • وكان يعضر مجلس الزجاج • ويكتب عنسه •

ثم خالفه ، وقعد عنه • وجعل ينتض عليه ما يمليه، قال حزة الأصبهاني: «كان أبوعلي لندة راساً في اللغة ، والعلم ، والشعر ، والنحو ، حفظ في صغره كتب أبي زيد ، وأبي عبيده والأصمعي ثم تتبع ما فيها • فامتحن بها الأعراب الوافدين على اصبهان • ثم لم يكن له في اخر (يامه نظير في العراق • • » (٢٢) •

ترك عدداً من المؤلفات في اللغة ، والنوادر ، والنعو ، وغيرها ، وأهم كتب على الاطلاق ، كتابه « النوادر » وهو كتاب كبير • لم يعرف زمن وفاته ومن المرجح أنه توفي بين علمي ٢٨٥ و ٢٩٥ هـ • •

#### من شعره في الإخوان:

خير اخوانسك المشسارك في المسر الذي ان شهسات سسرك في القسو مشسل تبسر العقيان ، ان مسه النا واخو السوء ، ان يغب عنك يسعد جيبسه غسير ناصبح ، ومنساه فاصرمنسه ، ولا تلهسف عليسه

ر ، وأين الشهريك في المهر أينا ؟
م ، وأن غبت ، كان أذنا وعينا
ر ، جالاه العلام ، فازداد زينا
ك • وأن يعضر يكن ذاك شينا
أن يعيب الغليل إفكا ومينا
إن صرما له كنقدك دينا(٢٣)

#### ٣ \_ أبو سعيد السيرافي :

هو الحسن بن عبد الله بن الملزبان السيراني، نلوي لغوي، أديب، عالم فقيه، قاض، متكلم ، منطقى • رياضي ، مِن كبار شيدوخ المذهب البصري في النحو ، بل من من أكبر علماء العرب والمسلمان في المترون الواتِسع الهجري ، ولد سنة ٢٨٤ هـ في سايراف على ساحل بلاد فارس ، وكان أبوه مجوسيا اسمه ه بهزاد ، فسماه أبو سعيد عبد الله • توجه في حدود المشرين من عمره نحو عنمان • فبتي فيها زمناً يتفقه على علمائها ، عاد بعدها الى مسقط راسه • ومنها الى « عسكر مكسرم "هفاقام فيها مدة ، لقى فيها ابن عمر الصبيمري المتكلم • فأخذ عنه ، ورحَل منها الى بغداد • واتخذها مقاماً قبل ألمام ٣١٨ هـ • أخذ العلم عن أبي بكر بن مجاهد ، وأبي بكر بن السراج وأبي بكر المُبِسُّرُ مَان ، وأبي بكر بن دريد ، ومجمد بن أبي الأذهر ، وغيرهم \* قبسل أن يتصدّى لمجالس العلم أتقن القرآن وعلومه ، والمتراءات والتنعسو والفقه والمنطق والكسلام كان زاهدا معتزلي المذهب والم ياخذ اجسرا على عمله كقاض للجانب الشرقي من بغداد • كان قبل أن يدهب الى مجلسه ، ينسخ عشر ورقات • ياخذ أجرتها عشرة دراهم ، تكون بقدر نفقاته اليومية • • كانت له معاورات ومطارحات مع علمساء عصسره وفلاسسفته ومفكريه ، وأهم مناظراته كانت معالفيلسوف المعروف متى بن يونس المعروف بأبي بشر ، والتي نقل بعضها تلميذه المفكس أبو حيسان التوحيدي في كتابه « الامتاع والمؤانسة » (٣٣) • وكيف انتصر أبو سعيد على مناظرة متى بن يونس مع ضلاعته في علوم الفلسفة والمنطق •

شرح كتاب سيبويه في ثلاثة آلاف ورقة بخطه • لقب بالشيخ الجليل ، وشيخ الاسلام، أحبه طلاب ومريدوه ، وأشهر طلابه أبو حيان التوحيدي الدي ذكرناه من قبل ، والصاحب بن عباد ، أفتى خمسين سنة في جامع الرصافة على مذهب أبي حنيفة • قلم يسزل مرة واحدة • ألف عنداً من الكتب ، أشهرهـــا شرحه لكتاب سيبويه المذكور آنفا ، و « أخبار النعويين البصريين » و « شرح متصورة ابن دريد » وغيرها • • توفي ببغداد عام ٣٦٨هـ •

كان أبو سعيد في علو سنه يتأسف على شبابه دوماً • فمن ذلك قوله :

تفكرت في شيب الفتسى وشباب يصاحبني شرخ الشبساب فينقضى

رترك :

فان يكن المشيب طرا علينا فائس لا أعناقيسة. يشنيء رايت بسان ذاك ، وذا مسداب

وقال في أخر أيامه يصف الدهر :

حنى الدهر بعد استقامته ظهري ودب البلى في كل عضو ومفصل

فايقنت أن العق للشيب واجب وشيبسي الى حين الممات مصاحبي

وولى بالبشساشة والشبساب يكون على أهدون من خضاب فينتقم الملداب ، من العداب(٣٤)

والمضلى الى تنغيص عيشة بمعسري ومن ذا اللبي يبقى سليما على اللهر

## ٤ ـ ابن جني :

هو أبو المفتح عثمان بن جني ، من أصل رومي . ينتسب إلى الأزد بالولاء ، ولد في الموصل في حدود ٣٢٣ هـ ، أو قبلها بقليل • بدليل أنه كان شاباً عندما التقسى أبا الطيب المتنبي بعد العام ٣٣٧ ما في بلاط سيف الدولة الحمداني بحلب العامرة • وفيها التقى أيضا أستاذه أبا علي الفارسي بعد العام ٣٤٠ هـ • فاذا عرفنا أن أبا على التقاه في الموصيل وهو شاب • ووجده يتصدى للدرس والعلم فيجامعها ، فسأله مسألة في النعو ، فقصر فيها • فقال له أبو على قولته المسهورة : « لقد تزيبت وأنت حصرم » \* وأنه بعد هذه الحادثة صعب أبا على أربعين سنة ، فلم يتصدر لمجلس علم حتى توفي أستاذه عام ٣٧٧ هـ ، عرفنا أنه من يه في مدينة الموصل عام ٣٣٧ هـ • أي كان سنة في حدود العشرين وبدا يحتمل أن يكون ابن جني قسد ولد قبسل عسام ٣٢٠ هـ بقليسل ٠٠٠

بعدد وناء معلمه أبي علي الفارسي ،تعددر لمجالس العلم في يغداد ، وظلل سيد علماء عصره ، والعصر العربي الآسلامي قاطَّبة حتى وفاته عام ٣٩٢ هـ • أشهس مؤَّلفاتــه « الغصائص في علم أصول المربية » • وهـونسيجَ خاص في تأليفه ، وترتيبه • •

قال ابن جني في أول شبابه في الموصل يفتخر بأصله الرومي :

فسان أصبح إبسالا نسبب فعلمس في السودى نسيسي

علىسى انسي اؤول السي قسروم سسادة نجب قيسامسسرة ، اذا نطقسوا أرم السدهس ذو الغطيب أولاك دمسا النبسسي لهسسم كفسى شرف دعساء نبسى(٢٠)

وبما أنه كان أعور ، فقد عير بهذا ، ولم يكن يأبه بـــه • ودليل عوره أنه قال يخاطب صديقاً له صد عنه:

> مسلوك عنسي ، ولا ذنسب لسي فقد ، وحیساتسك مصا بكیست ولولا مغافة انى اراك وعندما قتل أبو الطيب المتنبي ، رئـــاه ابن جني بهذه الأبيات :

دليسل على نيسة فساسسدة خشيت على عيني الواصدة لما كان في تركها فائدة(٢٦)

وصسوحت بعسد ري دوحسة الأدب كما تغفف بالغطيسة السلب قلب جميعا ، وعزما ضير منشعب يكل جائلة التصدير، والعقب (٢٧) تنبى عريكتها بالعلس والقتب (٣٨) ولخد تضسور بين البساس والسسغب آم من لسمر القنا والزمفف واليتلب حتى يعريها عن ساطع اللهب(٢١) بالنظسم والنثسر والأمتسال والغطب يواصل الكراتين • الورد والقرب(١٠) حتى تمايس في ابرادها القشب الما غلوت لقى في قبضة النبوب(١١) ومت كالنصل • لم يدنس ولم يعب خوص الركائب بالإكوار والشعب (١٦)

غاض القريض واودت نغسرة الأدب سلبت شوب بهاء ، كنت تلبسه ما زلت تصعب في الجلي اذا نسزلت من للهواجل ، يعيسي ميت ارسمهما قبساء خسوصساء معمسود عبلالتها أم مسن لسرحانها تقريسه فضلتسه أم من لبيض القلبا يوما فهن دم أم من للمعارك يزكى جمِن جاحمها أم من للمعافسل اذ تبسكو لتعمرها أم من للمناهل ، والظلماء عاكفة أم من للملوك ، تحيكها وتلبسها باتت وسسادتسى اطسراب تؤرقنسي غمرت خدن المساعي غدير مضطهد فاذهب عليسك سسلام المجسد ما قلقت

وقال ابن جنى في الغزل ، وهـنا أندر الشمر لدى العلماء :

غسزال غسير وحشيي رآه السنورد يعنسي الور وشنم بانفسته الريعيا وذاقت ريعبه الصهيبا

حكس الوحشس مقلت د فياستكسياه ملتيه ن فاستهداه زهرتب ء • فاختلسته نکهتـه(۱۳)

#### ٥ \_ ابن فارس:

هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب • عالم لغوي كبير ، كان كريما جواداً ، لا يبقي على شيء · وربما سئل نوهب ثيابه وطمام يومه · · ·

أخذ العلم عن أبيه في أول الأمر لأن إباه ذان عالما • ولتي في همنان الفقيه أبا الحسن ابراهيم بن علي بن ابراهيم القطان • ورحل الى زنجان فأخذ عن أبي بكر أحمد بن الحسين الخطيب ، راوية ثملب • وقصد بنداد للملم • فاخذ عن أبي عبدالله أحمد بن طاهر المنجم، وعلي بن عبد العزيز المكي ، وأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، وغيرهم • • وكان له تلامدة كثيرون نذكر منهم بديع الزمان الهمداني ، والمعاحب بن عباد الأديب

المعروف ومجد الدولة البويهي ، واأبن المعيد ، وابنه أبا الفتح ٠٠ لابن فارس أثار كثيرة · أهمها والمجمل، و « المناحبي في فقيه اللغة » و و مقاييس اللغة ۽ وهو كتاب هام • لم يصنف مئسله في العربية • • توفي عام ٣٩٥ هـ •

كان له مشاركة في نظم الشعر كغيره من علماء اللغة • وكثيرا مايشكو في شعره الاغلاس وحرفة الأدب • فمن ذلك قوله : تقفي حاجة • وتفوت ماج

وقالوا كيف حالك ؟! قلت : خير اذا ازدحمت همسوم الصدر قلثا ندیمی هسرتی • وانیس نفسی

ومن شمره في همدان : سقى همـــــــــــــــــــــــ • لست بقائـــل ومسائسي لا أصفسى الدعساءُ ليلكنةً نسيت اللي احسنته غير انني

ومن فوله يلم حرفة الأدب:

وصاحب لي اتاني يستشير ، وقد فلت:اطلب أي شيءً شئت واسع ورد

ومن غزلياته • وهو نادر كما ذكرنا في شعر العلماء قوله :

مرت بندا ، هیفساء مقسلودة ترنسو بطسرف فساتسن فاتسر

أراد في جنبات الأرض مضطريا منه آلمسوارد • الا العسلم والأديسا

سيوى ذا ٠ وفي الأحشاء نار تضيرم

أفينت بها نسكيان ما كنت اعسام

مديسن ، وما ي جوف بيتي درهم

عسى يوما يكون لها انفسراج

دف تركى م ومعشوقي السراج

تركيسة تنمى لتركي كانت حبة نَعسوي(١١)

وهكذا بعد متابعتنا لهذه الدراسة عسنشعر علماء اللغة ، والنحو ، والبلاغة ، وفقه اللغة • نرى أن هذا الشعر يملك المعانة اللغوية ، ويستوفي المعنى ، ولكنه \_ كما ذكرنا \_ لا يرقى لأن يكون شعراً بمعنى الكلمة • لأنه يفتقد أهم صَعْة في الشهدر ، وهي العاطفة الجياشة والموهبة • لذا قسال كل من درس هذا الشمر من علماء اللغة والشمر انفسهم : انه شعن علماء • والله الموفق • •

## 🗖 العواشيي :

- ١ هو أبو زكريا يعين بن زياد الديلمي كان أماما ثقة له شأن عظيم أخلد عن الكسائي صنف كتباب العلود والمعائى ، وطيرها • كان رأس مدرسة الكوفة اللغوية يعد الكسائي توفي هام ٢٠٧ هـ •
- ٢ ـ الكسائي : هو هلي بن حمرة ، وأصله من يلاد فارس ، أخذ النعو من أبي جعفر الرؤاسي ومعاذ الهراء ولقسي الغليل بن أحمد • وأخذ هنه • أبدع في النعو والتراءات ، تناظر مع رأس مدرسة البصرة في عصيره ، سيبويسة ت ١٨٣ • هـ ، وتغلب عليه في حضرة الأمين • توفي عام ١٨٩ هـ •
  - ٢ تاريخ الادب المربى لجرجى زيدان طبعة دار الهلال القاهرة ج٢ ص ١٣٥٠
- ة \_ هو أبو عني العسين بن رشيق الازدي بالولاء ، الرومي بالانتماء القومي عام ٢٩٠ هـ \_ وعاش في القيروان في عهد حاكمها المعزّ بن ياديس ، ٤٠٩ - ٤٥٣ هـ ، نيغ في علوم اللغة العربية والله فيها ، يعد كتابه العمدة من أهم كتب اللغة • توني مام ١٥٦ هـ •
- ة \_ هو أبو عمرو ، جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي يكر بن يونس ( ٢٠٠ ـ ١٤٦ هـ ) له تصانيف كثيرة في الفتسه المالكي ، واللغة العربية ، اهم مؤلفاته في اللغة و الكافية في النعو ، وله منظومتانُ شعريتانُ الأولَى متهما في العروض ، وهي طويلة ، والثانية من المؤنثات السماعية في اللَّفة العربية ٥٠٠
  - ٣ دائرة معارق البستائي بيروت ١٩٥٨ ج٢ ص ٢٠٦٠ ٠
- ٧ لاحظ الايطاء في الايبات ، الأول : أذا مال ، وانثالث : والمال ، وهو عالم العروض المعروف ، لذا يطن أن الايبات موضوعة عليه ٠٠
- ٨ ـ تاريخ الأدب العربي تجرجي زيدان مرجم سايق ج لا ص ١٤١ ، واتفليل بن احمد ، هو ابو عبد الرحمن الفليل بن احمد القراهيدي الأزدي ، سيد علوم اللغة والعروض، اهم مؤلفاته كتاب العين رتبه بدرا من العين على الشكل التسالى : ع مع دها مغ مغ مغ مق دان د هن د من د من دور د دورت و هذه دور دار دور دور دور دور دور دور مام ١٨٠ هـ .
  - ٩ دائرة معارق البستائي ، مرجع سابق ج٢ ص ٣٢ \_ ٣٣ .
  - ٠١٠ ـ مروج الذهب للمسعودي القاهرة \_ مطبعة السعادة ١٩٦٥ ج ك ص ١٠٢٠ .
    - 11 دائرة معارق البستاني \_ مرجع سابق ج٣ ص ٦٦ ٦٧ .
    - - 15 ـ الرجع السابق جرة ص 201 -
  - 10 أصلها « طَنْن » وهي المراة والناقة التي ترضع ولدها وتعنو عليه خففها الشاهر لضرورة الشعر •
  - ١٦ اليم : الوتر القليظ في العود ، والزير : الله ، أو العنب الذي ينجعل فيه الماء ، والعنب : الجسرة الطبقية ، يجعل فيها الماء •
    - ۱۷ ـ القتير : رؤوس مسامير حلق الدرع يشبه الشيب به •
  - ١٨ ـ هو ابو القاسم العسين بن الوليد بن نصر المعروف بابن العريف ، من شعراء الاندلس في القرن الرابع الهجري ٠ وصل الى المشرق ، أقام يعصر مدة طويلة ، عاد الى الاندلس فاختاره المنصور بن ابي عامر مؤدبا لاولاده ، له ديوان شعر توق يطليطلة عام ٣٩٠ هـ ٠
    - ١٩ دائرة معارف البستاني مرجع سابق جؤ ص 600 .
    - ٢٠ ـ يتصرف من دائرة معارف البستاني ج٢ ص ٢٧١ ـ ٢٧٢ ،
    - ٢١ يتصرف من دائرة معارف البستاني ج ٤ ص ١٥٤ ١٥٥ .
    - ٢٢ يتصرف عن الجزء الثالث من دائرة معارق البستاني ص ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ .
  - ٢٢ هو أبو عمرو ، أسعق بن جرار الشيبائي بالولاء ، ويعرف بأبي عمر الأحوس ، كان من الأثمة في علوم اللقة ، · والرواية · ثقة في حديثه ت سنة ٢٠٥ هـ ·

- ٢٤ \_ هو عبد الله بن محمد بن زياد الكوفي ، قيل له ابن الأعرابي ، لتشبهه بالأعراب ، عالم راوية ، عرف بتعقيق النظر بكل ما يقرؤه أو يسمعه • يتوخى التعقيق فيما يعرض علية من المسائل ، تول هام ٢٣١ هـ •
  - وץ \_ القراء : اثلار الهامش رقم 1 •
- ٣٦ ـ هو معمر بن المثنى مولى بني تيم من قريش ، ولسه سنة ١١٠ ، عالم راوية يعد من رواة الشمر العربي ، وأيام المرب ، واخبارهم ، وأنسابهم • لـه كتاب نقائض جرير والفرندق ت عام ٢٠٩ هـ •
- ٧٧ \_ هو عبد الملك بن قريب من قيس اشتهر ينقبه الاصمعي كان من أتقن الناس لعلوم الشعر ، وروايته ، أكثر التاليف في موضوعات شتى ت ۲۱۶ هـ •
- ٢٨ \_ هو سعيد بن أوس الأنصاري ، بصري المذهب ، عالم ثقة ، اخذ عنه كثيرون من علماء عصره ، رحل الى يقداد إيام المهدي ، الله كثيرًا من الكتب في حلوم اللقة • وفيرها ، لم يصل الينا منها غير القليل ت ٢١٥ هـ •
- ٢٩ \_ يعد ثلاثة أعوام فقط أي هام ٣٤٧ هـ قتل المتوكل يعوّامرة ديرها اينه المنتصر مع الأتراك ، وقتل المنتصر يعدد ستة اشهر من خلافته قتلة شنيعة • وله من السن خمسة وهترين عاما •
  - ٣٠ \_ دائرة معارف اليستاني مرجع سابق ٣٣ ص ١٩٣
    - ٢١ ـ الرجع السابق ص ١٩٤٠ •
    - ٢٢ \_ الرجع السابق ج 6 ص 174 •
- ٣٣ .. انظر هذه المناظرة ، أو ما أورده منها أبو حيان المتوحيدي في الجزء الأول من كتابه الامتماع والمؤائسة ج1 يسين الصفعة ١٠٤ ـ ١٢٨ تعقيق الأستاذ أحمد أسين ، منشورات دار مكتبة العياد ، بيروت ـ لبنان ،
  - عٌ٢ \_ وائرة معارف اليستاني مرجع سابق جردُ صن ٣٩٣ •
- ٢٥ يشير ينعاء النبي لهم الى الرواية التي تقول : أن النبي صلى الله عليه واله وسلم دها كسرى وقيمس الى الإسلام ، فمزق كسرى الكتاب يعدما قرآه ، أما قيصر فقراه ، وطواه ، فلما جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم جواب كسرى • دها هليه فقال : « مزق الله ملكه » و فيمزق فيما ينه • ونا جاءه جسواب فيصس دهـ الله فقـ ال ۽ ٿيٽ اڪ ملکه • • • •
- ٣٩ \_ ويقال أن هذه الإبيات \_ كما يقول أبن طلكان \_ تنسب ألى أبي منصور الديلمي ، أما عور أبي الفتح فهـو ثابت ، بهجاء ابي نصر يشر بن هارون له :

والمنوارا التسام ، والعوادا المئي ، والمحار فيسك نما

- ٣٧ ... الهواجل: الصعراوات ، التصدير: من صدر يعيره ، اذا شده يعيل من حرامه إلى كركرته ،
- ٣٨ \_ الأقب من الغيل : النقيق الغصر الضامر البطن والأنثى قباء خوصاء : خاثرة العينين العلس : كساء تجلل به الدابةيوضيع تعت البرذعة، القتب: الاكاف، او هو اكاف صفير على قدر سنام البعير ، أو حيل يربط به ، العلالة : بِتِية السبر وتطلق أيضاً على العلبة الوسطى للناقة ، يريد أنها معمودة حتى فيما لا ينتظر فيه العمد •
  - ٣٩ \_ جاهم : من جعم النار إذا أوقدها ، والمعنى : من للمعارف يذكى نارها •
  - ٤٠ \_ القرب : طلب الناء ليلا ، واذا كان بينك وبين الماء يوم فاول يوم تطلب فيه الماه : القرب والثاني : الطلق -
- 13 اللقي : الشيء الملقي في الطريق وتعوه ، إطراب جمع طرب ، والمراد به : العزن ، وساعي مجرور يعضاف معلوف تقديره تعث ٠٠
- ٤٧ \_ الإكوار : الرحال ، جمع كور ، الشعب : جمع شعبة وهي المزادة ، يريد ما ارتعلت الابل ، وكني من هذا بقلق الأكوار والشعب ، فانها تضطرب اذا سارت الثاقة ١٠٠ انظر هذه الأبيات في كتاب الطبع المنبي عن حيثية المتنبي ٠ للبديعي ، دار المعارف ـ مصر ص ١٧٥ ـ ١٧٦ - ١٧٠
  - £ \_ دائرة معارف البستاني ، مرجع سابق ج٢ ص ٤١٧ ·
    - £2 \_ الرجع السابق ج7 ص ٢٠٠٠ •



## • هشتام النحساس

## ( فداك أيتها الدقة اللغوية )

فريبا أن يبتدع أديب العصر توفيق الحكيم شخصية (الدكتور حتثى) السرك في مسرحية (الأيدي الناعمة ) مستفيدا من قول قديم نسب الى الكسائي أو سيبويه : « أموت وفي نفسي شيء منحتثى » ومن القول القديم الشهير الآخر : « حتى حتحتت اللخاة » •

واذا لم يكن قد مات سيبويه من حرف الجر أو الاستثناف أو العطف: (حتى) الذي قد ينصب فيننصب وينتعب ولكن بان مضمرة بعده ، وليس بنفسه • فلقد مات سيبويه ـ بحسب بعض الروايات أو الأقوال ـ كأنه فاد يضحي ويستط في سبيل ( المسألة الزنبورية ) التي اختلف فيها مع الكسائي حول قول بعض الأعراب: «قد كنت أظن أن المقرب أشد لسعة من الزنبور، فأذا هو هي ». فقال الكسائي « • وقالوا : • فاذا هو إياها » المقرب أشد لسعة من الزنبور، فأذا هو هي ». فقال الكسائي « • وقالوا : • فاذا هو إياها » بها حتى مات (١) » فسخر الشاهد حازم بن معمد القرطاجني في منظومته التي حكى فيها هذه الواقعة ؛ ومنها :

أهدت الى سيبويه العتف والغنمما قيدما أشد من الزنبور وقع حسا أو هل ( اذا هو اياها ) قد اختصما وأبرح الناس شجوا عالم هنضيما لـذاك أعيت على الأفهام مسالة قد كانت العقرب العوجاء أحسبها وفي الجواب عليها هل أذا هو هي والغبن في العلم أشجى محنة عنلمت

<sup>(#)</sup> باحث من سوریـــة ،

وقد اجتزأت هذه النقول من ابن هشام في كتابه ( منني اللبيب ) الذي كنا ندعوه ( منني اللبيب ) الذي كنا ندعوه ( منني اللبيب ) تهيبا واكبارا وليس طنزاوسنغرا ، ثم أنشدت مستشهدا وقابسا :

ومن لم يمت ( بالعرف ) مات بغيره تنوعت الأسبساب والمسوت واحسد

فهل تدروا أرواحهم فداء للدقة في اللغة؟ ثم جئنا بأمثالنا التي منها : لا تندقق حتى لا تتعب ؟!

والى أين نصل بالدقة في لغتنا ٥٠٠ وما اللغات التي حظيت بمثل العناية بالدقة التي حظيت بها العربية ؟ تساؤل ٢٠٠ يستطيع فردما ، مهما علم ومهما عمل بما علم ، أن يكون جوابه فيه ، جوابا علميا ، كامل العلمية ، اذلا بد له من هيئات لغوية علمية عالمية موسعة، ومنوعة الغبرات والنشاطات ، ومتعمقة في الاختصاصات اللغوية ذات الدقة والموضوعية، مع المعرفة الانسانية الشاملة التي لا تتهيأ لأفراد أو فئات من العلماء ، مهما علموا وعملوا ، الا اذا اشتركوا واشتركت معهم هيئات وسؤسسات من أعلى المستويات اللغوية العلمية وأوسع هذه المستويات عالمية ؛ في التصدي لصياغة الإجابة على مثل عذه التساؤل باجابة موضوعية ومحكمة الدقة ٠

ولكني مع ذلك استطيع ، ودون أن أتجاو زحدود الموضوعية العلمية أن أذكر بأن مسن الواضح والبديهي أن عربيتنا معتادة على أن تغرض على علمائها ، وعلى كل مهتم بها ، بعضا من صفاتها وخصائصها ومعيزاتها التي منها : ضخامة تراثها ودقت المستحدة من دقتها وسعتها وحمقها، وحمق أهوار امتدادها، وتأثيرها في الأزمان والأمكنة، وتنوع مستوياتها العلمية والعضارية ، وطول باعها ، وعمس تغلسها الطويل في المتقمي والتبسع الذي ينفع ببعض علمائها إلى أن يهبوا أنفسهم وحيواتهم كلها ، أحيانا ، من أجمل تدقيم من جزيئاتها ، صابرين ، وليسوا فقط بصابرين عما يحبون ، وعلى ما يكرهون ! بل ، وأنواها من العبر قدلا تخطر على البال ، وأي صبر أحجب من مقابلة السخرية التي يواجههم بها بعض الأدباء الذين يميلون أحيانا الى شيء من التمرد الابداعي على قيود النظام اللغوي الدقيق المسارم ، كما كان الفرزدق مثلا يسخر من ابن اسحق النحوي الذي كان يسأل الشاعر: علام رفعت كذا ، أو جررت كذا ، فيجيبه الفرزدق : على ما يسوءك وينوءك ، ومسعذلك تجد ابن اسحق يقول لولا شعر الفرزدق الذهب ثلث اللغة ،

والمتنبي الذي كان يعترف - وما أصعب أن يعترف سيد المتكبرين والمكابرين وأقصحهم والمتنبي الذي كان يعترف من والمعري مني ) • ومع ذلك لم يكن يتحرج من السخرية به في أحايين قليلة ، كما تقرأ في مقدمة كتاب والخصائص» (٢) لابن جني ، وفي (مسالك الأبصار) : وكان أبو الطيب المتنبي أذا سئل من معنى قاله أو توجيه إعراب حصل فيه إغراب ؛ دل على أبن جني وقال : عليكم بالشيخ الأعرر ابن جني فسلوه فانه يقول ما أردت وما لم أرد » •

• • • كم كان علماء اللغة يعظمون مسنشأن أولئك الأعراب البداة الجنفاة الذين كانوا يقابلون العلماء بالشتم والهجاء ، وفي مقدمة ديوان المتنبي (٣) بشرح البرقوقي أبيات لعمرو الكلبي وقد أنشد :

باتت نعيمة والدنيا منفرقة وحال من دونها غيران مزعوج فقيل له : لا يقال مزعوج ، وانما يقال: منزعج ، فجف ذلك عليه ، وقال يهجو النحويين :

ماذا لقينا من المستعربين ومن قياس نعوهم هذا الذي ابتدعوا ؟
ان قلت قافية بكرا يكون بها وذاك خفض وهذا ليس يرتفع
قالوا: لتعنت وهذا ليس منتصبا وذاك خفض وهذا ليس يرتفع
وحر ضوا بين عبد الله من حمن وبين ذيد فطال الضرب والوجع
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم على اعرابهم طبعوا .
ما كل قولي مشروحا لكم فخلوا ما تعرفون ، وما لم تعرفوا فلعوا ما كل قولي مشروحا لكم فخلوا البيع البيع البيع النا الخوس ولاتنبني بها البيع

## أين المعجم الموافي ؟

هل استطاعت المؤلفات والمصنفات العظيمة الهائلة ، في موضوع المعجم العربي ، أن تغي \_ على ضخامتها ودقتها \_ بمطالب المثنين والكتاب والممارسين ؟ في هذه اللفة التي امتدت أصولها في الأزمنة والأمكنة أكثر من عشرين قرنا في قارات العالم القديم الثلاث ، وشاركت في صياغة تراثها أغلب الأمم التي صنعت تاريخ العضارات القائم العديث ؟

أذكر ، بعد أن نشرت مجلة ( المعلم العربي )(٤) بدمشق ما كتبت بعنوان ( التربيبة اللغوية والمعجم المدرسي ) ومن فروعة عنوان: ( المجفاء بين المثقفين والمعجم العربي ) ؛ أني سمعت في اذاعة لندن مناقشة في هذا الموضوع اشترك فيها كبار العلماء اللغويين ، فالسح أكثرهم على ضرورة تأليف معجم عربي قادرعلى تلبية المطالب اللغوية الحديثة والمعاصرة، ولكن بعضهم رأوا في ( المعجم الوسيط ) الذي أصدره مجمع اللغة في القاهرة عام ١٩٦٠ م المعجم المنشود الوافي بهذه المطالب على أحسن وجه ، ثم لم يشيروا الى شيء مما كان كتب وما زال يكتب(٥) حول هذا المعجم المجمعي المتيد .

وكنت أقرأ في مجلة ( المختار من ريدرزدايجست ) التي تترجم في لبنان الى العربية من الانكليزية وتصدر في نيويورك وتطبع أكثرمن مئة مليون نسخة بخمس عشرة لغة في ١٩٨٨ من الانكليزية وتصدر في نيويورك وتطبع أكثرمن مئة مليون نسخة بخمس عشرة لغة في المدا وفي عدد كانون الأول ( ديسمبر ) عام ١٩٨٦ م و دملب الماء ) ملخص من الكتباب القيم الأخير منه : كتاب الشهر وموضوصه: ( الصبي وثملب الماء ) ملخص من الكتباب الذي نشر في لندن سنة ١٩٨٤ م بقلم ( آلان لويد) ؛ وهن (قصة الصبي ولوط القضاعة): وحد ففي بريطانيا تعرض حيوان القضاعة في أواخر الخمسينات لهبوط عددي مفجع ، وحديمة اليوم أندر من صبحة طائر الباز أو طائر المرعة المبتعء.. وهناك خندق يحمل على وصبحته اليوم أندر من صبحة طائر الباز أو طائر المرعة المبتعء.. وهناك خندق يحمل على الخريطة اسم قناة القضاعة و ولكن القضاعات أو ثمالب الماء التي كانت تجدوب مستنتمات

رومني في بريطانيا اختفت قبل أكثر من عقدين ٠٠ » هذا ما جاء في مقدمة التلخيص لكتاب الشهر الذي عرضته المجلة ، وفيه تكررت تسمية ثعلب الماء بالقضاعة مرات عديدة .. فتذكرت أن قضاعة اسم قبيلة عربية قديمة قبل الاسلام؛ ففتحت أوثق معجم عربي: معاصر : معجم مجمع مصر ( • الوسيط ) كما يمكن أن يفعل أي قارىء مهتم باللغة في عصرنا ، فلم أجد في الطبعة الأولى منه الا : « القضاع والقضاعة : غبار الدقيق ، أو ما يتحتحت من أصل الحائط » • وكدت أشك بترجمة المترجم ، لولا أن خطر ببالي أن أفتح من الما الخائط الزراعية ) تأليف مصطفى الشهابي ط ٢ القاهرة عام ١٩٥٧ فوجدت في مسلم الألفاظ الزراعية ) تأليف مصطفى الشهابي ط ٢ القاهرة عام ١٩٥٧ فوجدت في المعبداة المرابع و وتبة المواحم» • ولو كنت وجدت لكتاب الجاحظ ( الحيوان ) حيوان من الفصيلة السرعوبية ورتبة المواحم» • ولو كنت وجدت لكتاب الجاحظ ( الحيوان ) بين يدي فهرس ألفاظ أو مصطلحات لصلم الحيوان ، أكان فيه ما لعله أغناني ؟ لكنسي وجدت في المعبمات القديمة بغيتي أيضا ، ففي ( القاموس المحيط ) للفيروزابادي د القضاعة معجم المجمع الماصر أو لعله حذفه اختصارا إلى المنبي في عصرنا هذا مطلبا أغفله معجم المجمع الماصر أو لعله حذفه اختصارا إلى المعبد المهبر المعبد العلم وقبار الدقيق • • الغ عدفه اختصارا إلى المعبد المعبد المعاصر أو لعله حذفه اختصارا إلى المعبد المعبد المعاصر أو لعله حذفه اختصارا إلى المعبد المعبد

# من ( عسين الغليل) الى ( المعجم المدرسي ) التي يسه

قد يند عن المؤلفين في المعجم العربي بعض البديهيات فينفلون عن ذكرها ! فحيان أردت تحقيق صحة قول مؤلفي كتب القواعد النحوية والصرفية المدرسية ، كالكتاب الذي طبعته وزارة التربية السورية بدمشق سنة ١٩٨٧ م مثلا ليدرس في مدارسها وهو : ( القواعد المصند الأول الاعتدادي ) : « ايت بالفعل كذا ٠٠٠ ) : فوجدت أكثر المعجمات وكتب اللغة تذكر ( أتى ) اللازم ، و ( أتاه ) المتعدي بنفسه ، وتذكر ( أتى عليه ) متعديا بعلى ، ولا تذكر أتى به من ) متعديا بالباء التي تفرد بذكرها ( المعجم المدرسي ) أحدث معجم معاصر صدر في طبعته الأولى عن وزارة التربية بدمشق سنة ٢٠١١ هـ عـ ١٩٨٥ م ولم يذكرها ( المعجم الوسيط ) معجم المجمع في مصر سنة ٢٠١٠ ، كما لم يذكرها أحمد رضا مؤلف معجم مجمع دمشق ( متن اللغة ) وهو أوسع معجم حديث ، ومثلهما أغفلها موسى الأحمدي مؤلف ( معجم الأفعال المتعدية بحرف ) مع أنها من اغتصاصه ، وأغفلها أيضا البستاني في ( معيط المعيط ) (١) والشرتوني في ( أقرب الموارد ) ولويس معلوف في ( المنجد ) وجبران مسعود في ( الرائد ) ٠٠٠ ، وكلهم يذكرون تعدية الفعل ( أتـي ) بنفسه وبعلى ، ويسكتون عن تعديته بالباء التي لم ترد في غير ( المعجم المعرس ) .

وأما عند القدماء فقد بحثت عنها في أوثق معجم قديم (لسان المرب) لابن منظور، فوجدته يهملها أيضا مع أنه يستشهد بالآية الكريمة : « • • أينما تكونوا يأت بحم الله عبيما • • »(٧) • وأما الرازي عن الجوهدري في (مختار الصحاح) فلا يذكرها ولكنه حدين يشرح (آساه) يقول : « آتاه أيضاً : أتى به • • » • وكذا في معجم الزبيدي (تاج المعروس)

فشیخه یتول : « أتى یتمدى بنفسه وتولهم أتى هلیه كانهم ضمنوه معنى نزل كما أشار الیسه الجسلال » •

ولقد عددت في آي الذكر العكيم أكثر من ثلاثين آية يتعدى فيها الفعل ( أتى ) بالباء : من مثل: « فأتت به قومها تحميله .. » (^) أو : « ٠٠ وان كان مثقال حبّة من خرد دل إ أتينا بها ٠٠ » (٩) • فصح قول هؤلاء المؤلفين ( ايت بالفعل كذا ٠٠ ) •

## بسين نيفنطتو ينه وابسن دريسد

من رجال القرنسين الثاني والثسائث ، للهجرة ؛ نفطويه ، المولود سنة ٢٤٤ والمتوفى سنة ٣٢٣ هـ • وهسو أستاذ المرزباني وأبي الفرج الأصفهاني وهيرهما من الأعلام • • وله شعر جميل بالاضافة الى شخصيته العلمية ، شخصية النحوي ، والذي صنف : ( اهسراب القرآن ) و ( المقتع في النحو ) و ( أمثال القرآن ) و ( المسادر ) و ( القوافي ) و ( الرد هلى القائل بخلق القرآن ) ونفطويه لقب بذلك اللقب (١٠) ( لشبهه بالنفط ، لدمامته وأدمته، وجعل على مثال سيبويه لانتسابه في النحسو اليه ) واسمه : ( ابراهيم بن محمد بن عرفة ابن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المتكي الواسطي الأزدي ) •

فكيف نسيت تلك الألتساب والأنساب كلها ، ونسيت كنيته ؛ أبو عبد الله ، وبقي النشبز باللقب الهجائي ؟ وقال ياقوت : ( • • وقد صبره ابن بسام بضم الطاء وتسكين الواو وفتح الياء فقال :

رأيت في النسوم أبسي آدماً ملى عليه الله ذو الفضيل فقيال: أبليغ ولي لذي كلهم من كان في عزن وفي سهيل بان حيوا أمهنيم طياليق ان كان فيفنطنوية من نسلي

وقال السيوطي : (قلت : هذا اصطلاح الأهل الحديث في كل اسم بهذه المسيغة وانسا هداوا الى ذلك لحديث وردان : ويه اسم شيطان المدلوا عنه كراهة له ) . وقال فيه ابن دريد صاحب ( الجمهرة في اللغة ) :

لو انزل الوحي على نقطويه لكا وشاعر يسلمي بنصف اسمه مست او : مسن سسره الايرى فاسقا فليج احرقسه الله بنصف اسمه وصي

لكان ذاك الوحس سنخطا عليه منستاهل للصفع في اخدعيه فليجتهسد الا يسبرى نفطويه وصير الباقى صنراخا عليه

وابن دريد(١١) محمد بن الحسن صاحب معجم (الجمهرة في اللغة) وهو متوفى سنة ٣٢١ هـ • وقد نسب الى نقطويه شعر قاله في هجاء ابن دريد ؛ ومنه :

ابسن دريسد بقسره وفيسه عيى وشسَرة ويسداهي من حمقه وضلع كتباب الجمهره وهسو (كتاب العين) الا ١٠ انسسه قسيد خيسره

مع الاعتدار الى القارىء المسامع الكريم ؛ عن هذه الأهاجي العامضة ، التي كان بعض الأعلام من القدماء يستعذبونها •

## في تعريب الدخيل على اللغـة الـورد ، وابراهيــم واسماءيــل

معجماتنا اليوم لا تذكر أن كلمة : الورد، معن بة حسن أصبل فأرسي فقيد دخلت في المربية دخولا • • ورسخت في المعجم العربي رسوخ الأصابع في راحة اليد •

[ما كتب القواهد النعوية فما تزال الى يومنا هذا تعلم طلابنا في المدارس الإهدادية أن سببي منع : ابراهيم ، واسماعيل ، ممن المعرف ، هما العكمية والعجمة ؛ فهما علمان أعجميان على الرغم من أننا ننتسب ، نعن العرب المستعربة ، غير العرب الماربة أو البائدة ، من العدنانيين ؛ الى أولاد اسماعيل ٠٠ فما برحت قواعدنا النعوية تعطي ابراهيم واسماعيل عليهما السلام و اقامة مؤقتة » وترفض و منعهما الجنسية » وكذلك دمشق قلب العروبة النابض مكم أعجمي في بحث الأسم المنوع من المعرف كما ورد في (كتاب القواهد) للمن الثاني الإعدادي ، المقرر في العام الدراسي : ١٩٨٧ - ١٩٨٨ م في مدارس دمشق والقطر العربي السوري ، وكذلك يردفي كتب النعو القديمة والعديثة كافة وبلا خوف ؛ دمشق : اسم معنسوع من المسرف للمكتب النعو القديمة و وكذلك ابراهيم ، واسماعيل الدراسة : اسم معنسوع من المسرف للمكتب النعو العبيمة ؛ وكذلك ابراهيم ،

## التوسع في الاشتقاق ري

#### استاد

كان القدماء يتوسعون في الاشتقاق ، ولم يكونوا يضيقون على أنفسهم في استعمال أساليب التعبير • ولم تكن قواعد الصرف قدوضعت ، ولم تجمد حركة الذهن في اتجاه استنباط المشتقات من الأفعال ؛ ثم في استنباط أفعال جديدة منها ؛ واليك مثالا من أمثلة عديدة :

يقول الزبيدي في معجمه ( تاج العروس) في مادة (س و د) وتراكيبها: «يقال استاد فلان في بني فلان ؛ أي : خطب أو تزوج سيدة من مقائلهم » •

فالسيد من الفعل ساد \_ يسود ، والفعل استاد من التعامل مع السادة زواجا أو قربا ؛ قا للفيروزابادي في ( القاموس المعيم ) : ( واستادوا بني فلان : قتلوا سيدهم أو أسروه أو خطبوا اليه ، والتسود : التزوج ) • ومن شمر جنوم بسن كليب الفقمسي الأسديد الشاعر المخضرم :

ليستساد منسا إن شتونسا لياليا(١٢) غذا الناس منذ قام النبي الجواريا(١٢)

تمنى ابن كوز ، والسفاهة كاسمها فلا تطلبنها يا بسن كوز فان



## من فصاح العامة: الجسداع

في أكثر كتب اللغة تجد الأصل الفصيح للكلمة العامية : ( الجدع أو الكدع ) التمي تلفظها العامة بالجيم المعربية الأصيلة • فما ورد في الصحاح واللسان والتاج والأساس : « • والجدع من الرجال : الشاب الحدث ، ومنه قول ورقة بن نوفسل في حديث المبعث : ( يا ليتني فيها جدع ) أي ليتني أكون شاباً حين تظهر نبوة الرسول - يكان - حتى أبالغ في نصرته •

وقال دريد بن المسملة في يوم هوازن :

اخب فيهسا واضسع كانها شساة صدع يا ليتنبي فيها جادع اقسود وطفاء الزمع

خب ووضع الرجل : اذا عدا

ومن المجاز :

أهلكهم الأزلم الجدع أي الدهر ، قال لقيط الايادي :

يا قوم بيضتكم لا تنفضعن بها الني اخساف عليها الازلم الجلما

وللأخطل يمدح بشر بن مراون :

يا بشر لو لم اكن منكم بمنزلة القي على يديه الازلم الجدع

ويقال: ( لا أتيك الأزلم البعدع) أي لا أتيك أبداً ؛ لأن الدهر أبدا جديد كأنه فتي" لم ينسين ، ومن المجاز: أنم البعدع الداهية ، وهو من ذلك ، ومن المجاز: الدهر جدع أبداً! أي : جَديد ، كأنه شاب لا يهرم و من " كانوم المعارف الم

وقولهم : فلان في هذا الأمر جدع" ، اذا كان أخذ فيه حديثاً ، وأعدت الأمسر جدعاً ؛ أي : جديداً كما بدأ • • وتجاذع الرجل : أرى أنه جذع" ، على المثل ؛ قال الأسود :

فسان اك مسدلولا علي، فانتسي اخبو العرب لا قعم، ولا منتجاذع

والجمع : جيداع وجند عان • والعامسة تجمع على جند عان •

من فصاح العاسة:

## مسالم يذكر في معجم : خبسط

رأيت في (كتاب الأضداد في كلام العرب) (١٤) لعبد الواحد بن على اللغوي العلبي ، عن قطرب(١٠) النحوي : « قال قطرب : ومن الأضداد الخابط • قبال : فالخابط النائم ، والخابط الذي يخبط بيديه • ويقال : خبط العلين يخبطه خبطا ، اذا اضطرب فيه • وخبط البعير بيديه ، اذا ضمرب بهما • وكل شهيء ضربسته بيسدك فقد خبطته وخباطته وخباط وخباط

@@@@@@@@**@@@@@@@@@@@@** 

وفوجئت باستعماله (خبط) الرباهي مزيد الثلاثي ؛ بتضعيف عينه ، فأنا لم أجده مضعتا في المعجمات وكتب اللغة من قديمها الى العديث · وذلك حينما كنت أحاول تعقيق فصاحة العبارة العامية المصرية ( من الذي يغبثط على الباب ) وتحققت من أن قولهم : (خبط على الباب ) انفرد بذكرها من القدماء الزبيدي في ( تاج العروس ) فالتقطها ( المعجم الوسيط معجم مجمع القاهرة · ولكنها بقيت للفعل الثلاثي بدون تضعيف عينه · أما هنذا المضعف الحين الذي أورده عبدالواحد عن قطرب ، وكلاهما حجة يروي عنه أصحاب المعجمات المروفة فقد عدت أتحقق مرة أخرى من اغفالهم اياه في الكتب والمعجمات التالية التاليف مما بعد قطرب وعبدالواحد وحتى الآن · ، فوجدت المستشرق ( دوزي )(١٦) في تكملة الماجم العربية أو : مستدرك المعجمات ) أشار الى أن ( خبيط ) المضعف العين استعمله ابن جزلة المالم الأندلسي في مخطوط له موجود في مخطوط تهم في ( كتالونية ) .

## النقطة الميتة

### نقطبة العبشبة السبوداء

« عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عبن النبي يهي ، قال : في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السيام ، والسام الميوت » ( رواه الشيخان والترمذي عن الرسول واابن أبي عتيق عن عائشة) (١٧) مع خيلاف قليل في الفياط قليلة غير لفظ ( الحبة السوداء ) الذي تواتر من غير خيلاف • و « الحبة السيوداء (١٨) : حبة البركة » •

بعد عصر الرسبول الكريم بأكتس من نصف القرن ؛ أدخل التنقيط والشكل على الكتابة العربية ، وسمى التنقيط : اعجاما ، وكان ذلك عصمة من الخطأ أو التحريف · ومع ذلك فلم يخل الأمر مما روي أن هناك من قرأ هذا الحديث وقد حراف فيه ، وتوهم أنه يقرأ هن ( الحية السوداء ) بالياء ( المثناة ) : ذات النقطتين ، بدلا من الباء ذات الواحدة ، وقد يكون ذلك بسبب ذراة سوداء أمام نقطة الباء جعلتها نقطتين ، أو قد تأتي سن خط كاتب ناقص الدقة ، أو من وقفة ذبابة · · · أو · · ·

وهكذا لم يندر أن وجد من فتش عن حية ؛ أفعى سوداء ، فأكلها ٠٠٠ وأكلها ٠٠٠ ومن غير أن يدرك الحاجة الى التدقيق اللغوي ٠٠٠ وقضي عليه قبل أن يدرك ذلك ٠٠٠

#### \* \* \*

#### 🗀 العواشــى :

- إبو معمد ؛ عبدالله عمال الدين بن هشام الإنصاري المصري المتوفى سنة ٧٦١ هـ أ في ص ٨٨ ــ ٩١ من الجزء الأول من كتابه ( مغني النبيب عن كتب الإعاريب ) بتعتيق معمد معيي الدين عبد العميد ، في جزاين ، ولم أجد عليب زمان الطباعة ومكانها •
- ٢ ـ ص ٢١ من مقدمة ( الغصائص ) صنعة إبي المتسح بن جني المتوفى سنة النين وتسبعين وللاثمثـة للهجرة الموافـق ١٠٠٢ م • طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة في تسلالة أجـزاء سنة ١٣٧١ = ١٩٥٢ م بتعقيـق معمد علي النجار •



- ٣ ص ٨٧ من مقدمة ( ديوان أبي الطيب بشرح البرقوقي ) ، والنص ذاته في ( معجم الادباء ) لياقوت العموي في ترجمة ابن جني ، ص ٢٩ من ج 6 من سبعة أجزاء ط المستشرق مرجوليوث سنة ١٩٢٣ ط ٢ بمصر ،
- ع ب ص ٧٥ من العدد الثاني سنة ١٩٨٦ م السنة التاسعة والثلاثون من مجلة ( المسلم العربي ) التي تصعيرها وزارة
   التربية في دمشق •
- ع مثال من امثلة كثيرة في ص ١٠٤ و ١٠٥ من العدد انسادس سنة ١٩٨٦ انسنة التاسعة والثلاثون من مجلة المسلم
  العربي وكذلك ص ١٠٠ ـ ٢١٥ من العدد ٢٩ من مجلة ( التراث العربي ) التي تصدر من اتعاد الكتاب العرب
  في دمشق ؛ هدد تشرين الأول سنة ١٩٨٧ م •
- ٣ في معيط المعيط ما يوهم القارئ، للوهلة الأولى بدخول الباء ، ولكن العق أنه لم يقصد دخولها على ( أتى ) في فوله: « ويقال في الأمر من أتى ابت بقلب الهمزة باء في الابتداء » •
  - ٧ ـ ٢/سورة البقرة/١٤٨٠ •
  - ۸ ـ ۱۹/سورة مريم/۲۷ ٠
  - ۸ ـ ۲۱/سورة الانبياء/۲۷ ۰
- ١٠ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ في كتاب : ( بنية الوعاة في طبقيات اللغويين والنصاة )
   ط. ١ ١٣٣٦ هـ بعطيعة السعادة بالقاهرة ، يتصحيح محمد آمين الغانجي ، ويقراءته على الشيخ احمد بن الاسين الشنقيطي حتى الملزمة العاشرة •
- ١٢ يقول: اراد أن يتزوج مناسيدة ، لأن أصابنا شتاء جدب ، فلان ، من سفاهته ، أن يطاول سادتنا بالأصهار اليهم، والنص في شرح العماسة للتبريزي (١: ٢٣٦ ٢٣٨) تبغي ، وإن أمالي اليزيدي واللسان والتاج : تمنى ، وي المعاني الكبير : أراد ، وفي الإضداد للأنباري : أراد ابن كوز ، وفي تهذيب اللغة : أراد ابن كوز من سفاهة رايه ، وفي التاج (ش ت أ ) : لينطح فينا ، وابن كوز هو يزيد بن حديقة ، اسدي أيضا ، وقال اليزيدي : هو يقتر بن لتيط ( الأمالي : ٨٥ ) وشتونا : أجدبنا ، والشقاء : لجدب ، وفي اللسان : « المجاعات أكثر ما تصيبهم في الشسناء البسارد » .
- ١٢ ـ قال ابن قتيبة في تفسير هذا البيت : ﴿ كَثَرْتُ الْجَوَادَيُ لَدُ بِدَتُ النَّبِي عَلَيْهِ ، وكانوا يندون البنات : فانكـح حيث شنت ) : ( الماني ١ : ٩٠٠ ) .
- ١٤ ص ٢٦٠ من ج ١ من كتاب إبي الطيب عبد الواحدين علي اللفوي العلبي المتوفى سنة ٢٥١ هـ : (كتباب الاضداد في كلم العرب) من مطبوعات المجمع العلمي العسريي بدمشق سبنة ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٣ م تعتيق د٠ عزة حسن ٠
- ا و قطرب : هو أبو علي معمد بن المستنير النعوي اللغوي البصري المتوفى سنة ٢٠٦ هـ وهو أول مؤلف في الاضهداد
   وطبع كتابه المستشرق هائز كوفلن في مجلة Talamica ( ايسلاميكا) المجلد الغامس سنة ١٩٣١ ص ٢٤٧ \_ ٢٩٣ )
   عن كتاب الاضداد لعبد الواحد(١) •
- ۱۹ ـ ص ۲۶۹ و ۱۹۵۰ من Supplementaux Dictionnaires Arabes عد ، بيروت سنة ۱۹۹۸ م ، وفي ص ۲۳ من مقدمتسه ،
- ١٧ ـ منصور علي ناصيف ، في ص ٢٠٠ من ج ٣ من كتاب ( التاج الجاميع للأصبول في أهاديث الرسبول ) ط ٣ سنة ١٩٩٢ م ، بالتاهرة »
- ۱۸ ـ قال الزبيدي في معجمه ( تاج العروس في جواهر القاموس ) : اراد به الشوئيز ، ويقال فيه : السويداء ، ايضا ، قال الأمرابي : الصواب : الشيئيز ••• وقال يعضهم : عنى به العبة الفضراء لأن العرب تسمي الأسود اخضر والأخضر استسود •

# نسبذالألفاظ للمعاني عندالمناطقذ العرب

## • إحسان محكمد بجعفر

شبك أن مباحث الإلفاظ على صلة بعلم المنطق الذي كان العرب يطلقون عليب السم « معيبار العلوم » أو « علم المبيران » وانصا ذكرت مباحث الإلفاظ في كتب المنطق لأن بعث الكليات الغمس متوقف عليها ، ولتعيين العلاقة بين الالفاظ والمعاني التي هي موضوع علم المنطق أشبع العرب الإلفاظ دراسة ، فلرست من جوانب متعددة ، وهي كما أجملتها كتب المنطق :

1 \_ من حيث دلاكة اللفنا على المعنى ا

٢ .. من حيث قسمة اللفظ الني عموم المعنى وخصوصه •

٣ \_ النظر في اللفظ من حيث الأفراد والتركيب •

٤ \_ النظر في اللفظ نفسه •

ه \_ نسبة الألفاظ الى المانى •

قبن حيث بيان نسبة الألفاظ للمماني ، يتول عبدالرحمن الأخضيري(١) في منظومته و السلم المرونق في علم المنطق »(٢) :

ونسية الالفساظ للمعاني خمسة السسام بلا نقصان تواطيؤ ، تشاكيك ، تغالف والاشتراك مكسسه الترادف

ويشسرح الأخضري نفسه حسلين البيتين ، فيقسول : « اعلم أن نسبة الكلي الى معناه خمسة التسام ، وهي التواطؤ ، والتشاكك ، والتغالف ، والاشتراك ، والترادف ، لانه اما أن تستوي أفراده فيه كالانسان بالنسبة الى أفراده فمتواطىء لتوافق أفراد معناه فيه ، واما أن يكون بعض معانيه أولى به من البعض كالبياض فان معناه في الثلج أولى منه في العاج ، واما أن يكون بعض معانيه أقدم من البعض كالوجود فان معناه في الواجب قبله في المكن - فعشكك لتشكيكه الناظر في أنسه متواطىء نظراً



المى اشتراك جهسة الأفراد في أصل المعنى ، أو خيرمتواطىء نظراً الى جهة الاختلاف ، واما أن يتعدد المغظ والمعنى كالانسسان والغرس ، فمتباين أي أحد اللفظين مباين للآخر لتباين معناهما ، واما أن يتحد المعنى دون الملفظ كالانسان والبشر فمترادف لترادفهما أي لتواليهما على معنى واحد ، واما أن يتحد المغنى دون المعنى كالمين فمشترك لاشتراك المعنى فيسه » (٣) .

هذا ما ذكره الأخضري في شرحه على سلمه ، وكان قد نظم السلم شعرا ثم شرحه ، ولشرحه قيمسة في العصور الأخيرة دوقام بشرحه والتعليق عليه علماء كثيرون ، وهو على كل حال من الكتب التي كانت تدرس في الأزهر ، وقد اخترت إن استفتح بعثي هذا في نسبة الألفاظ للمعاني بما قاله الاخضري (القرن العاشر الهجري) لأن ما جاء بهد وهو متأخر حصل في مرحلة متأخرة بعد تطور في المفاهيم أفنته المساهمات الكثيرة للعلماء المختلفين، ويتضح لنا هذا التطور اذا ما قارنا منظومة الأخضري (نظمها سنة الحه هـ) وشرحه لهذه المنظومة مع متن التهديب للسعد (ت : ٧٩٣ هـ) ، يقول السعد في اثناء الكلام على نسبة الألفاظ للمعاني : « وأيضاً أن اتحد معناه فمع تشخصه وضما علم ، وبدونه متواطئ أن تساوت أفراده ، ومشكك أن تفاوتت: اما بأولية أو أولوية ، وأن كثر فأن وضع لكل فمشترك ، والا فان اشتهر في الثاني فمنقول ينسبالي الناقل ، والا فحقيقة ومجاز هـ(٤) ،

وهذا الكلام فيه خموض ويحتاج الى ايضاح لذلك شرحه الجنيصى فتسال : « والمفرد ينقسم (أيضاً) الى أقسام : العلم والمتواطيء والمشككوالمشترك والمنتول والحقيقة والمجاز ، لأنه (ان (اتحد معناء قمع تشخصه) أي تشخص ذلك المعنى (وضعاً) لا عارضاً (علم) كزيسد وعمر وأمثالهما (وبدونه) عطف على قوله ـ فمـع تشخصه ـ أي ألمفرد أن اتحـد معناه فان كان مـع تشخص ذلك الممنى فهو علم وان كان بدون التشخص فهو ؛ أما (متواطئ م أن تساوت أفراده) المذهنية والمخارجية بالسوية ، وليس بعض الأفراد أولى من بعض وسمى متواطئاً لتوافق الأفراد في معناه من التواطؤ وهو المتوافق (و) اما (مشكك ان تفاوتت) الأفرادني حصوله وصدقه هليها ، بأن كان حصوله في بعض الأفراد أولى من بعض ، وذلك التفاوت (اما بأولية) كالوجود فأنه في الواجب قبل حصوله في الممكن (أو أولوية) بالجر عطف على قوله - أولية - أي التفاوت أما بأولية كما من ، وأما بأولوية كالوجود أيضاً فأنه في الواجب أتم وأولى ، وتسميته بالمشكك لأن النظر فيه مشكك همل هو متواطىء ممن حيث اتفاق أفراده في أصل المعنى أو مشترك من حيث اختلاف أفراده بالأولية أو غيرها (وان كشر) عطف على قوله بد أن اتحبيد بدأي أن كثر معنى المفردفلا يخلو مبين أن يكون المفرد موضوعاً لكلِّ مبين المعانى الكثيرة أولا (فان وضع) المفرد (لكل مسن المعانى الكثيرة (فمشترك) كالمين (والا) أي وان لم يوضيع لكل من المماني بل وضيع لممنى ثم استعمل في معنى آخر لمناسبة فلا يخلو من أن يكون استعماله مشتهراً في الممنسي الثساني دون الأول أولاً (فساناشتهر في) الممنى (الثاني) وترك استعماله في الأول (فمنقول ينسب الى الناقل) فان كان الناقل شرعاً فمنقول شرعى كالمسلاة والمسوم، وإن كان اصطلاحاً فمنقول اصطلاحي كالفاعسل والمفعول ، وان كسان علوني كالمدابة لذات القوائم الأربع (والا) أي وان لم يشتهر في المعنى الشائي ولم يتسرك استعماله في الأول (فعتيقة) ان استعمل في المعنى الأول ، كالأسد للعيوان المعلوم (مجاز) ان استعمل في المعنى الثاني ، كَالأســد للرجل الشجاع »(°) •

وأفضل كلام وجدته في بيان نسبة الألفاظ للمعاني قول أحمد الدمنهوري (١١٠١ـ١١٩٢ هـ) في « ايضاح المبهم » : « أقول اللفظ اما أن يكونواحداً أو متعدداً » وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحداً أو متعدداً ، فالأقسام أربعة ، مثال اتعباداللفظ والمعنى انسان ، ومثال إتعاد اللفظ وتعدد المعنى عبن فانه يطلبق على الباصرة والبارية وفيرهما ، فالقسم الأول ان اتعد المعنى في افراده سعى كليا مشككاً كالبياض فان سعى كليا مشككاً كالبياض فان معناه في القعيص مثلاً ، والقسم الثاني : وهو ما اتعد فيه اللفظ وتعدد معناه في القعيص مثلاً ، والقسم الثاني : وهو ما اتعد فيه اللفظ وتعدد المعنى يسعى مشتركا ، ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتعد المعنى انسان ويشر فهما متباينان على ما فيه) والنسبة بينهما الترادف ، ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى انسان وفرس فهما متباينان على ما فيه) والنسبة بينهما التباين ، فهذه الإقسام الغمسة التي ذكرهافي قوله ونسبة الالفاظ البيتين ومراده بالتخالف التباين » (1)

وهذا التقسيم في نسبة الألفاظ الى الماني أثر وتأثر بالدراسات اللغوية العربية مع أنه في جوهره أرسططاليسي ، فالألفاظ تنقسم من حيث نسبتها الى الماني الى :

- ا... التواطئء •
- ۲ \_ الشكك ( التزايسل ) \*
  - الإنب المتسرادف •
  - ع \_ الشعراء •
- ه \_ المتباين ( المتغالف ) .

وقد توسع المناطقة العرب في هذا البحث بيد أن هذا التوسع لم يكن منصباً على الجوهر بسل على بابتداع تضعبات جديدة يمكن ارجاعها بسهولة إلى الأقسام الرئيسية التي كان أرسطو قد وضعها عني بابتداع تضعبات جديدة يمكن ارجاعها بسهولة ألى الأقسام الرئيسية التي كان أرسطو قد وضعها هذا من جهة ، ومن جهة ثانية أن لهذا البحث علاقة وشيجة بالمباحث الأصولية ، فالأصوليون كتبوا أبحاثا مستطيلة في الترادف والاشتراد في المناقب في اللغة المربية وراحت تعدد اشتقاقات متباينة للألفاظ المترادفة ، وفغرالدين الرازي لا يؤيدهم في مسلكهم هذا ويقرد أن صنيع الاشتقاقيين هذا ليس الا تعسفا لا يقبله عقسل ولا نقسل ، ثم ياعد في شرح الدواهي الى الترادف وهي عنده :

١ ـ تعدد الوضع وتوسيع دائرة التعبير • وتكثير وسائله ، وهو ما يطلق عليه النحاة وأهل
 اللغة و الافتنان و أو تسهيل مجال النظم والنثر ، وأنواع البديع وقد يحصل به التجنيس والتقابل
 والمطابقة •

٢٠٠ \_ تسهيل تأدية المقصود باحدى العبارتين عند تساوي الأخرى(٧) •

ولكن \_ كما رأينا \_ بعض العلماء القدامىينكرون وقبوع الترادف في العربية ، وفي انكارهم منى أخطر كثبيراً مما يتمسوره أي باحث مسنالمعدثين ، فلا سبيل معه الى القول بانفراد العربية بكثرة المفردات وسعة التعبير ، وهم يلتمسون الفروق الدقيقة التي يظنن فيها اتعباد المعنى ، وهؤلام أدلوا ، بعبتان لهام :

ا ساأنه يؤدي الى الاختلاف في الفهم فقد يعلم المرء لهذا المعنى لفظاً ويعلم الآخر لفظاً آخر ، ومع تأدية اللفظين لمعنى واحسد فلا يعلم كل واحدمنهما أن لفظ الآخر يدل عليه ، وحينتُك يتعسدر التفاهم بينهما \* TORNELLE REPORTED DE LA PROPERTO DEPUE LA PROPERTO DE LA PROPERTO

٢ - أن الاسم المترادف يتضمن تعريف المعرف ، وهو خلاف الأصل • وأنكر الترمذي ـ وهو
 من كبار المعوفية ـ الترادف في كتاب له لا يزال مغطوطاً ـ يحمل اسم و الفروق ومنع الترادف ء •

وقد فسر علماء الأصول وقوع الترادف بوجود واضعين مختلفين ، « وهو الأكثر : بأن تضع احدى القبيلتين أحد الاسمين والأخرى الاسم الأخوللمسمى الواحد من غير أن تشعر احداهما بالأخرى، ثم يشتهر الوضعان ، ويخفى الواضعان ، أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر ، وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية »(^) .

وحل" بعض المتكلمين قضية الترادف حلا أثروا فيه الاعتدال وجاء وسطاً بين بين فقالوا : الألفاظ المترادفة هي ألفاظ يشرح بعضها بعضا ،الجلي منها يشرح الغني ، فهي ليست الا نوعا من الحد ، لأن الحد هو تبديل لفظ خفي بلفظ أوضح منه تنبيها للسائسل .

وكسدلك أصاب اللفظ المشترك ما أصاب اللفظ المترادف ، ودار النقاش بسين أصحاب الاشتراك ومنكريه حول اجازة وقوعه ام لا ؟ ومن ثم " ، هل نتوصل به الى المقصود أم لا نتوصل ؟ مل كلمة قدر مثلا مشتركة بسين الحيض والطهرام انها لواحد منها فقط ، وقد اختلف الأصوليون في هذا الشأن اختلافا شديداً وعلى كل فان المناطقة جعلوا من المترادف والمشترك سبباً للغطا في القياس، فقالوا : « الغطا تارة يكون من جهة مادة القياس وتارة من جهة صورته ، والأول اما من جهة اللفظ أو من جهة اللفظ أو من جهة اللفظ عن جهة اللفظ فكاستعمال اللفظ المشترك في القياس ، فيشبه المراد بفسيره كقولك هذ عين أي شمس ، وكل عين – أي تنبع الماء سيالة ، ينتج هذه سيالة ، وهو باطل لعدم تكررالحد الوسط اذ محمول الصغرى فير موضوع الكبرى ، أو استعمال اللفظ المباين كالمرادف كقولك هذا سيف وكل سيف صارم ينتج هذا صارم، وهو باطل من جهة جعل صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعاً مرادفاً للسيف الذي هو الألقالعادة لا بهذا القيد ، وهو مباين له ٠٠٠ م (١٠) .

وكما اختلف الأصوليون والمتكلبون في المترادف والمشترك اللفظي اختلف أيضا اللغويون والنعاة واصحاب المربية متأثرين بأبحاث المناطقة و وهنا يبرز سؤال ؛ وهو هل هذا معناه أن اللغويين المرب تأثروا في مباحثهم بالمنطق «اليوناني»! يجيب عن هذا السؤال الدكتور على سامي النشار في كتابه المقيم مناهج البحث عند مفكري الاسلام ، ونقد المسلمين للمنطبق الارسططاليسي ، فيقسول : و ان مسالة المترادف والمشترك كانت على جانب كبير من الأهمية لدى هلماء الاصول و ومما لا شك فيه أن الأصوليين الأرسططاليسيين أي الذين كتبوا مقدمات كلامية ، في أول أبحاثهم ، تأثيروا بالمنطق الأرسططاليسي ووكن ليس معنى هذا أن هذا التقسيم كان فريباهن المسلمين ، اننا لا نستطيع أن ننكر وجود أسماء مترادفة ومشتركة ومتزايلة في لغة من اللغات ، ولكن الأصوليسين الأرسططاليسيين اكتسبوا من أرسطو استقرار التقسيم واتجاههم به اتجاها منطقياً ير١٠) ،

والواقع أن اللغويين لم يقغوا عند حد المناصر الأرسططاليسية لأن هذه المناصر تتعدث عن الألفاظ بشكل عام بمعزل عن الألفاظ العربية، فلذلك لم تنجع معاولة المناطلة في اقعام منطقهم في عملب الدراسات اللغوية العربية فجاء كلامهم جافاوترديداً لأقاويل من بيئة أخرى على الأهلب لأن صلب المنطق باللغة تبقى دائماً صلة عرضية حتى أن ابن ملك أبا البركات البغدادي لا يوافق على هد

مباحث الألفاظ من المنطق الا أنه يبحثها في كتابه « المعتبر في الحكمة » ويبدأ بها تماماً كما تبدأ بها كتب المنطق الأخرى ببيان نسبة الألفاظ الى معانيها ومفهوماتها واختلاف أوضاعها ودلالاتها • وقسد رأينا أن نغتم بعثنا هذا بنبذ معا ذكره بهذا الصدد:

د والأسماء قد تشترك المسميات بها في المسموع منها والمنهوم كاشتراك الفرس والانسسان في الحيوان وزيد وحمرو في الانسان وتسمى متواطئة وقد تختلف فيهما كاختلافزيد وحمرو في مسموعهما ومفهومهما بل كالانسان والعجر والحيوان والشجروتسمى متبائلية •

وقد تشترك في أحدهما أما في المسموع دون المنهوم كاشتراك مدًا الشخص وهذا الشخص في اسم زيسد والبصر وينبوع المسام في اسم العين وتسمى مشتركة ومتفلسة •

وأما في المفهوم دون المسموع كاشتراك المقار والخمس أو البفسس والانسسسان وتسسمى مترادفة ٠٠٠ ء(١١) •

لقد حاولوا اغضاع اللغة للمنطق ولكن اللغة لا تغضيع لمنطق ، لأنها أقدم من المنطق وقد تكون في غير حاجة له لأنها لم تنشأ عنسه \* '

### 🖳 الهوامش:

- ا عبد الرحمن الأخضري : عبد الرحمن بن سيدي معمد الصفع الجزائري المشهور بالأخضري المتوفى في القرن الماشر للهجرة ( معجم المطبومات ) •
  - ٢ \_ السَّلَمُ المرونق في علم المنطق ( طبع حجر مُعلى ١١٢٧٣ هـ المرافق ا
  - ٣ \_ شرح الأخضري المسمى شرح السلم المرونق ( المطبعسة الميمنية ، مصر ١٢٠٨ هـ ) الصلعة ٢٥ \_ ٢٩ •
- ة \_ تجديد علم المنطق في شرح الجنيمسي على التهذيب ، ( عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة الآداب ، الطبقة الغامسة ، مصر ، ددت ، ۲۹/۲۸ ·
  - ه \_ المستر السابق •
- ٣ ـ ايضاح المبهم من معاني السملم في المنطق ، ( أحمد النمنهوري ، المطبعة الميملية مصدر ١٣٠٨ هـ ) الصلعمة السابعة ، ولهذا الكتاب طبعة ثالية ظهرت في مكة سنة ١٣١٢ هـ ،
  - ٧ \_ المعصول ، ( مقطوط قيد النشر ) لقفر الدين الرازي ، الباب الرابع في إحكام الترادف والتوكيد
    - $^{\circ}$  100/ يازهر للسيوطي 100/  $^{\circ}$  100 م
      - 4 \_ ايضاح المهم ١٧.١ •
    - ١٠ مناهج البحث ، النشار ، دان الفكر المربي ، الطيعة الأولى ، ١٩٤٧ : ٣٣ -
- 11. الكتاب المعتبر في المحكمة ، (بو البركات هية الله بن على بن ملكا البقسادي ( ت 257 هـ ) الطبعة الأولى ، دائسرة المعارف العثمانية بعيدر آباد الدكن ، 1707 هـ ، 1/1 •

## نشاطات في خد مقالتراث:

# التراث واليفتافة في مهرمينان البحنك درية الستسابع

• إعداد: عبداللطبيف أرنا قوط

مهرجان الجنادرية(۱) الوطني السابع للتراث والثقافة متميسزا ٠٠ وذلك خلال النشاطات الثقافية والفكرية والابداعية والفنية ،التي شكلت انطلاقة مجيدة في رحاب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ٠٠ فقد أقيم في الفترة من ٩ ـ ٢٩ شعبان ١٤١٢ هـ الموافق السعودية ٢٠ شباط ١٩٩٧ ، وبدعوة كريمة من الحرس الوطني في المملكة(٢) ٠

وأضعى المهرجان الوطني والجنادرية (٣) و علامة حضارية ثقافية ابداعية لاستلهام الماضي ، واستشراف المستقبل • فقد أعاد الى الذاكرة صورة سوق عكاظ في مواسم الشعر والأدب(٤) • كما اشتركت فيه صفوة مختارة من المثقفين والمفكرين والباحثين في أرجاه الوطن العربي الاسلامي • • وأكدوا أن الموروث الشعبي هو مفهوم شامل لتراث الأمة الذي ينسج تاريخها بخيوط مشرقة من نور العقيدة والايمان • •

وقد قدمت في المهرجان أبحاث تراثية ومعاضرات ثقافية حول ( الشعر ) ومواضيع فكرية متميزة بذاتها ومكتملة بمناصرها وتكويناتها .

\* \* \*

## ١ ـ الشعر العربي والحياة الشعبية :

ده عز الدين اسماعيل

منت الدكتور عن الدين اسماعيل دراسته الى مجموعتين :

- ١ \_ المادة التراثية الشعبية المشتركة بسين أبناء اللغة في شتى أنحاء العالم العربي ٠٠
- ٢ ـ المادة التراثية الشعبية المحلية وهي الخاصة بكل قطر ٠٠ ويتعامل الشاعر عدادة مع هذين الصنفين على السدواء وبحرية مطلقة ٠

ثم أضاف : أما الوظيفة التي تؤديها المادة التراثية الشعبية لدى الشاعب فهي ذات المقان :

الشق الأول : دلالي ، يتعلق بالدلالة المعترنة في هذه المادة .

الشق الثاني : جمالي ، يتعلق في جانب منه يتلقي القارىء لهده المادة في النص الشعري حيث تشكل هذه المادة في الأصل جزء أمن تكوينه الثقافي ، ويتعلق في جانب آخر منه بتلقي هذه المادة بصورة غير مباشرة أي مذابة في النص ومتخفية في نسيجه •

وأما عن الكيفية التي يوظف بها الشعراء مادة الشعراث الشعبي فقد صنفها المعاضر في حديثه الى ثلاثة أقسام:

- الأولى : تتمثل في توظيف المادة بدلالتها الأصلية ( دون تمحيص للمادة ) .
- \_ الثانية : وتتمثل في توطيفها ملع التعرفين في دلائعها بما يلائهم سياق العمل الشموى .
- \_ الثالثة : وتتمثل في توظيفها معالتفيير في دلالتها أو نقص هذه الدلالة بعد ذلك تناول عناصى المادة التراثية الشعبية ، وتوقف في البداية عند أبعاد هده العناصر تأثيرا في عالم الابداع الشعري وهو عنصر القص الشعبي سوام كان حكايات أو سرا شعبية فقال :

لقد فرضت الحكاية الشعبية نفسها على عدد لا بأس به من الشعراء المعاصرين أحيانا بتقنياتها الفنية وأحيانا أخرى من خلال المضامين التي حسدتها شخوصها المحورية • وعلى مستوى التأثير بتقنية الحكاية •

وأضاف الدكتور عزالدين اسماعياقائلا : كذلك أفاد الشاعر المحدث من صلته بالسيرة الشعبية العربية ، ذلك الشكل الذي يعزج فيه الراوي بين رواية الأحداث بلغة القص والأتوال الشعرية التي تتخلل عملية الرواية وقد أفاد من هذا المزج بين المرواية والشعر الشاعر / أمل دنقل / في بعض قصائده ومنها قصيدته « مقتل كليب » التي فيها تصوير بلغة السيرة الشعبية ( سيرة الزير سالم ) .



وأكد قائلا: ومع أن شعراء العداثة لا تبرز المادة التراثية الشعبية في الأهلب الأعمر من أشعارهم سواء كانت ظاهرة أو ضمنية فاننا نستطيع أن نسجل هنا كيف استطاعت تقنية المزج بين النص الشعري والنص النثري في بنية القصيدة أن تفرض نفسها على بعض الشعراء \*

وأشار الى شخصية السندباد كواحدة من العكايات الشعبية قائلا: انه لم تظفرت شخصية من شخصيات القصص الشعبي المربيءمن اهتمام الشعراء المحدثين بقدر ما ظفرت شخصية السندباد المعروفة في « ألف ليلة وليلة » •

واستعرض نماذج لشمراء آخرين تعاملوا مع حكاية السندباد في شعرهم ٠

وانتقل الدكتور عزالدين اسماعيل في حديثه الى مادة تراثية شعبية اخرى كان لها تأثيرها في الشعراطديث وهيمادة الاغنية الشعبية مشيرا الى أن الاغنية الشعبية و جزءا منها وجدت طريقها الى القصيدة أو وجدنا روح الأغنية أو نهجها البنائي يفرض نفسه على الشاعر، وعندئذ تؤدي هذه المادة الشعبية وظيفتها البنائية في القصيدة ووظيفتها البنائية بالنسبة التي المتلقى و المعبية وظيفتها البنائية التي المتلقى و المتلقى و

وأضاف قائلا: ويبدو أن الاخوة من الشعراء الفلسطينيين كانوات لأسباب لا تحتاج الى شرح ـ من أكثر الشعراء العرب المحدثين أرتباطا بالأخنية الشعبية وميلاً الى توظيفها في نسيج قصائدهم.

.... ولم تكن الأخنية المشمبية وحدها المنصرالذي أتتجم عالم الشاعر وتسرب الى التصيدة بل كان المغني المشعبي نفسه موضع اجتماعهن الشاعر، وأعني بالمغني هنا شاعر الرباية ،

وفي ختام حديثه أورد المعاضر نماذج من التصورات الشعبية كمادة من التراث الشعبي الذي وجد طريقه على نحو ما المي القصيدة العديثة • وأشار المي أن هذه التصورات على سناجتها ومنافاتها أحيانا للمعتقد الصحيح ، تظل بحكم سناجتها ذات جاذبية في نفوس بعض الشمراء •

وأضاف قائلا: ولا شك في أن كثيراً من رواسب هذا النوح من المادة الشعبية قد تسرب في صيغ وأقوال محدودة ، دخلت في النسيج اللغوي المعام الذي يستخدمه بعض الشعراء •

ثم قال الدكتور المعاضر مغتتما حديثه :ولا يفوتني في النهاية أن أسجل انزعاجي حين لاحظت وأنا أتصفح دواوين الجيل الاحسدثمن شعراثنا أن علاقتهم بالمادة التراثية الشعبية مبتوتة أو كالمبتوتة • • انها ظاهرة تعتاج الى تامسل •

\* \* \*



## ٢ \_ الشعر والعكاية الشعبية :

## د٠ احمد على مرسي

جاء في بداية المعاضرة أن المأشورات الشعبية تشكل نبعا ثراً ومعيناً لا ينضب للفنان عامة والفنان المعاصر خاصة و وتسديبدو استلهام عناصر المأثورات الشعبية أمرا سهلا ميسورا وهذا صحيح الى حد ما ولكنه ليس صحيحا تماماً الا اذا امتلك الفنان المستلهم الحاسة الناقدة المقادرة على اختيار الاطار أو الرسز الشعبي وتوظيفه فيما يصلح له و

ثم أشار الى أن العنصر الشعبي عنداستلهاسه في عمسل فني يخضع لمجموعة من الشروط تبعاً للنوع الفني الذي يحقق الفنان من خلاله ذاته ، فالشعر غسر الرواية وهمسا يختلفان عن فنون التشكيل • • وهكذا • •

وأضاف قائلا : وإذا كانت الأساطير والعكايات الشعبية تمشل مجالا خصباً للاستلهام ، سوام استلهمت أحداثها أو شخصياتها أو عصرها ، فإن نجاح الفنان يصبح في استخدام العنصر الذي يختاره مرهونا بفهمه للأبعاد المختلفة التي يمثلها هذا العنصسر ، وحدوده ومكوناته ووظيفته لدى الثقافة التي ينتمي اليها .

وتناول الدكتور المعاضى اشكال الاستلهام فقال: ان الاستلهام تحدده رؤية المفنان وموقفه ، فقد يكون استلهام منصر العكاية الشعبية بأن يقدمه الفنان مبرزا مضمونه الانساني الذي يصبح لكل زمان ومكان ، وقديفسره في ضوم موقفه الذي يريد التعبير هنه ، وقد يجرد الفنان العنصر الشعبي الذي يستلهمه من علاقاته الزمانية والمكانية لكي يتناسب مع البناء الفني والتكوين الجمالي الذي يسمى الى تعقيقه ٠٠ وهنا يتحول العنصر من كونه حدثا أو شخصا لكي يصبح فكرة أو رمزا يتخلل العمل الفني ويبني هليه الفنان روايته وموقف ، كما هو العال في شخصية و السندباد » في أهمال بعض شعرائنا المامه بين ٠

وقبل أن يتناول الدكتور المحاضراستلهام بعض شعرائنا المعاصرين للحكايات الشعبية في قصائدهم ، أورد في حديثه الإطارالعام لحكايات السندباد كما جاءت في و ألف ليلة وليلة ، مؤكدا أن هذه الليالي ستظل نبعاً ثراً لا ينيض عطاؤه للاستلهام الفنيي .

وقرأ نصا مطولا لحكاية السندبادالعمال والسندباد البعري وبعدها قدم تحليلا للشخصيتين فقال: ان السندباد البعري كماصورته الليالي يبدو انسانا سعيدا ذكيا معبا للعياة مقبلا عليها وهو لا يستسلم بسهولةللهزيمة ويمسلا قلبه حسب الاستكشاف والاستطلاع .

وعلى الجانب الآخر يبدو السندبادالعمال انسانا متعبا مرهقا فقيرا ساخطا ، وهو في نفس الوقت غير قسادر على أن يرى أبعد من أنفه • فليس لديمه تطلعات وليس من العسير أن نكتشف أن السندباديمن شخص واحد • وأن داخل كل منهما صراع يعتمل في نفسه وأن كلا منهما غير راض عما هو عليه رغم ايمانهما الكامل بأنه « مقدر ومكتوب » •

وخلص الدكتور المعاضر في تعليسله الىنتيجة وهي أن هاتسين العياتسين المتناقضتين تمثلان وجهي حياتنا ٠٠ النور والظلمة ٠٠ اليقظة والنوم ٠٠ الواقع والعلم ٠٠ الانتصار والانكسسار ٠٠٠

ثم قال: أن الذي لا شك فيه أن أحدى الوظائف الأساسية للحكايات الشعبية كسا يعرف دارسو المآثورات الشعبية هي وظيفة التعليم الى جانب وظائف آخرى هامة بالطبع. وعلى ذلك فأن الحس التعليمي الوعظي في حكايات السندباد أمر ملحوظ وواضح شديد الوضوح في ( ومن طلب المبلا سهر الليالي ) ( من جد وجد ) الخ • ذلك أن هذا هو حصيلة الخبرة الانسانية مهما بدا فير ذلك أحياناً •

ويذهب الدكتور مرسي في استعراضه الى أن نموذج السندباد الانسان عنصر صالح للاستلهام الفني من ناحية ، وأن حكايات وما تتضمنه من مغامرات ، اطار متسع أيضا لتفسيرات جديدة متجددة دائما من ناحية أخرى .

وتوقف في حديثه عند نماذج من استلهام بعض شعرائنا المعاصرين للعكايات الشعبية في قصيدت في قصيدت ( صلاح عبد الصبور )، كمثال لهؤلاء الشعراء ، نجده في قصيدت درحلة في الليل » هو السند بالد الشاعر الذي يرحل رحلة طويلة يبحر فيها في الليل متمنيا أن يصل الى شاطىء النجاة حيث يمكن أن يتنزه في الجبل ، وأن يولد من جديد ومن ثم يمكنه أن يماود المتفكير في رحلة جديدة ، وهكذا يظل الى الأبعد يرحل ويعود ليرحل وهنا تبدو لنا هذه الرحلات سواء كانت رحلة الشاعر أو رحلة السند باد هي العياة ذاتها ،

واستعرض الدكتور المحاضر أمام العضور قصيدة الشاعر التي تتكون من ستة أجهزاء وهي : بحر المعداد \_ الهنية صغيرة \_ نزههة الجبل \_ السهندباد \_ الميلاد الثهاني \_ الى الأبهد •

وقال في نهاية استعراضه: ان القصيدة أو الرحلة تنتهي باكتشاف رمزي يتمثل في أن « الرخ » اذا كان قد مات في مباراة الشطرنج فالشاه ما زال حيا قادراً على البقاء واكمال المباراة ، ونصره مؤكد فقد التتى بالبيادى :

ب الناس : الرخ مات ـ لا ترح ـ فالمشادمـ ا يسرال • والشاء بالبيادق التآم •



وطالمًا أن هذا اللقاء قبد تحقق وأنبه سيستمس ، فسيستمر النبزال بين السبواد ( الظلم - الشر ) والبياض ( الحق - الخير ) قائماً ، لكن النصر سيكون في النهاية للعق وللعبد

ونموذج أخر قدمه دم مرسي لاستلهام الحكاية الشعبية في الشعر العربي المعاصر وهو السندباد في شعر ( عبد الوهاب البيساتي ) ، واختار له قصيده بعنوان «شيء من الف ليلة» وهي القصيدة التي تبسدو كلها وكانها حلم يستيقظ منه الشاعر قرب النهاية • ويضيف الدكتورمرسي قائلًا : أن الشاعر يعبور البطلُ انسانًا ، يماني معاناة شديدة ويأخذ السندباد في هذه التصيدة صورة الفارس الذي يحارب اللاشيء:

أطير كل ليلة على جوادي الأسود المجنح المسحور •

أحمل ناري ورمادي نحو سفح جبل الخرافة •

التف في عباءة النجوم • • منتظرا محموم •

على جوادي الأسود المسحور •

إحمل مصباح علام الدين "

وعلق الدكتور / مرسي / على المقطع السابق قائلا : هنا تبدو صورة السندياد وكانها تجمع بين نقيضين متكررين ، الواقعي والغيالي ، النجاح والفشل ، كما يبدو اختيار الكلمات والمسور ذا دلالة واضعة في التركيزعلي المشاعر وليس على الحدث فالبطل يبدو مهزوما منذ اللحظة الأولى • انه لم يحقق شيئًا سواء على مستوى الحقيقة أو الحلم ، انه ميت في العياة في مقابل السندباد البحاد الذي حقق ما أراد •

أما الوجوه المتعددة لسندباد « خليل حاوي » فتضمها قصيدته « وجوه السندباد » من ديوان / الناي والريح / وهو النموذج الثّالث الذي قدمه الدكتور المحاضر في قراءة لورقته حيث قال : في الجزء الأول من القمسيدة الذيجاء بعنوان « وجهان » نرى السندباد الشاعر وقد دفعته الغربة بأثارها بعد أن تقدم بـةالعمر • وهنا يوظف من أجل غرض مجرد ، اذ يقدم هنا فكرة الهروب في مقابل تغيير الواقعوعلى ذلك فالحل هو اللجوء الى الرمن :

لم تر الغربة في وجهه ٠٠ ما اعترى وجهى الذي جسارت عليسه دمنة المسر السفيه

وهذا الوجه الذي يحمسل دمغة العمسر السغيه ليس هو الوجه الحقيقي ذلك أن هناك رجها آخسن :

أدري أن لي وجها طرياً

أسمرا لا يعتريه ٠٠ ما اعترى وجهسي الذي جارت عليه ٠ سنة المس السفيه



#### وجهي المنسوج من شتى الوجوه

وبعد استعراضه لثلاثة نماذج لثلاثة من الشعراء المعاصرين الذين استخدموا حكايات السندباد والبحار كواحدة من العكايات الشعبية قال الدكتور المعاضر: نستطيع أن نذهب الى أن الرموز التي أوحت بها حكايات الليالي ومغامرات السندباد قد تم استيعابها من جانب هؤلاء الشعراء ومن ثم وظفوها للتعبير عن عناباتهم ومعاولاتهم التعرف على أنفسهم ومواجهة الواقع الذي يعيط بكل منهم.

وهذا التوحد والتناهم الذي تم بين السندباد العمال ، والسندباد البحار والذي تم أيضاً بين الشعراء والمالم ، بين الأنا والآخر ، انما هو شيء نعققه لمرة واحدة والسي الأبد ، وهو ما نسمى الى تعقيقه طوال حياتنا بأشكال متعددة ودرجات متفاوتة .

#### \* \* \*

## ٣ - الموروث الشعبي والرومانتيكية الاوربية:

#### د سعد البازعي

استهل الدكتور سعد البازعي محاضرته حول اهتمام الرومانتيكية الأوروبية بالموروث الشعبي والعملة بين هاتين الظاهرتين الثقافيتين مبينا أن هذا الاهتمام سعة رئيسية من سمات هذه الرومانتيكية ، وسبب من أسباب التحول الى علم عرفت أوروبا وهدو علم الغولكلور أو العكايات الشمبية .

وشرح للعضور المقصود بالرومانتيكية الأوروبية موضعاً أنها العركة الأدبية التسي تتجه الى الطبيمة وتهتم بالخيال والماطفية وهي العركة التي نشأت في الربسع الأخير مسن القرن الثامن عشر الميلادي •

وقال: ان اقتران الرومانتيكية بتنامي الاهتمام بالموروث الشعبي هو في حد ذاته جزء من سياق حضاري أوروبي السمات ، حيث أن الشعراء العرب الذين يوصفون بالانتماء الى المرومانتيكية مثلا ، لا يعرف عنهم أي اهتمام خاص بالموروث الشعبي ، ولكننا نجد ذلك في الأدب الأوروبي نتيجة لتفاهلات فكرية وابداعية تنستترى من خلال تاريخ أوروبا الثقافي وتسلسله المتميز الذي اتضحت معالمه ابتداء من عصر النهضة .

ثم أشار المعاضر الى أن الاهتمام الرومانتيكي بالموروث الشعبي سار في اتجاهين رئيسين : أولهما : اتجاه معلى ، والثاني :اتجاه أجنبي ، ففي الأول جمعت العكايات والعربية والعديثة ، وفي الثاني جمعت العكايات الشرقية والعربية كالف ليلة وليلة اضافة الى موروثات بعض الشعوب الأخرى .

ومن أبرز الاسهامات في الاتجاه الأول اسهام الفرنسي « شارل بيرو » السدي سبسق الرومانتيكية والذي يعتبر رائسدا للاهتمام بالفلكلور الأوروبي حين جمع « حكايات أمنا الوزة » • وكذلك ما جمعه الاخوان « غريم » الألمانيان من حكايات شعبية • أما في الاتجاه

الثاني فمن أبرز الاسهامات فيه ترجمة الفرنسي « انطوان جالان » لحكايات « ألف ليلة وليلة » بين عامي ( ١٧٠٤ - ١٧١٧ م ) التي كان نشرها حدثا هاما في تاريخ نشأة علم الفولكلور والرومانتيكية معا •

وقال الدكتور المعاضر: انه نظراً لضيق المجال عن احتوام كاف الاتجاهات في الرومانتيكية الأوروبية اجمالا فسوف أركز حديثي على الفرعين الألماني والانجليزي وسوف أحاول أن أبرز الجانبين التنظيري لدى الألماني لدى الانجليز •

واستطرد قائلا: أما في النموذج الألماني فسنجد المفكر الألماني و هيردر ، الذي شرع في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، يدعوالى الاعتسام بالمسوروث الشعبي الألمانسي ، ويؤسل دعوته في مجاميع ودراسات .

وتكمن أهمية « هيردر » بالنسبة لتطور الرومانتيكية والاهتمام بالموروث الشعبي معا، فقد استطاع ذلك المفكر وهمو ابن عصير النهضة، العصر الذي منح العقل أعلى المراتب، أن يرفع من شأن القدرات الانسانية المقابلة للبقل وهي الخيال والعس الداتي أو الفطري وغيرهما مما آمن به الرومانتيكيون وفضلوه على العقل المجدد • فقد وجد المفكر الألماني أن المعدر الوحيد والصحيح للهوية الألمانية هو الموروث الشعبي •

وبعد أن أشار الى نموذج من أعسال: هيردر » وهو كتابه الذي (أصدره بالتعاون مع الشاعر جوته) عام ١٧٧٣م بعنوان وحول الأسلوب والفن الألماني » ، على قائلا : أن هيردر أكد في كتابه أهمية الموروث الشعبي وطور مفهوم الشخصية النابعة من أدب الشعب، كما أنه سعى في كتاب أخسر بعنوان و أفسان شعبية » الى تحقيق فكرتبه بأن المسوروث الشعبي – الشعري منه خاصة – مصدر أساسي لهوية الشعب وأدبه ، ووصل الى نتيجة وهي أن ضعف الأدب ناتج عن اغترابه هن جذوره وينابيعه المخاصة التي لا توجيد الا في الموروث الشعبي .

ثم انتقل الدكتور البازعي الى الحديث عن الموروث الشعبي في الشعب الرومانتيكي الانجليزي وهو نموذج تطبيقي كما أشمار وقمال: ان التوجهين الرئيسين ( المعلمي والأجنبي ) في الاهتمام بالموروث الشعبي ( لم يغيبا عن الشعر الرومانتيكي الانجليزي)وكان ذلك بتأثير الألمان من ناحية ونتيجة للاهتمامات المخاصة من ناحية أخرى .

وذكر عددا من الأعسال التي توضع حتمية العلاقة التي بناها الرومانتيكيون الانجليز مع الموروث الشعبي الانجليزي بوجه عاص والأوروبي بوجه عام •

وتحدث في البداية عن الأديب الانجليزي، توماس بيرس » فقال : ان هذا الأديب يعتبر دائد الاهتمام بالموروث الشعبي في انجلترا خاصة حيث يتصل الموروث بالشعب الرومانتيكي ، فبالاضافة الى اهتمامه بالأداب عموساً وترجماته عنها كالأدب الاسباني والعيسلندي كانت له مجاميع من الموروث الشعبي الانجليزي التي ضمت قصائب من نوع و البالاد » ( الشعر الشعبي الانجليزي القديم ) .



وكذلك السير ( وليم جونز ) الذي قدم للشعراء الرومانتيكيين نماذج عدة من الآداب الشرقية والعربية والفارسية والهندية وسعى الى تدعيه العنصر الشرقي في الحركية الرومانتيكية بوصف الموروث الشرقي بديلا ممكناً للموروث الكلاسيكي الأوروبي الدي التميق به الاتباعيون •

واستطرد المحاضر قائلا: أما زميل جونز الكاتب الرومانتيكي الآخس و توماس مور » فقد نشر عام ١٨١٧ م مجموعة من العكايات بعنوان « لالا روخ » تحمل طابعاً شرقيعاً في الشكل والمضمون ، فين أن هذين الاثنين لسم يبلغا في الشهرة ما بلغه الشاعر الرومانتيكي الأخسر « بايرون » في قصائده « العكايات التركية » ( ١٨١٣ ـ ١٨١٤ م ) •

واصل استطراده في تقديم نماذج مسنالشمسراء الرومانتيكيين في انجلتسرا الذيسن توضح أعمالهم العلاقة بسين الرومانتيكية والموروث الشعبي الأوروبي فأشار الى الشاعر وليم وردذورث » وقال : ان هسدا الشاعر تحدث في أهم قصائده « المقدمة » عن حكايات ( ألف ليلة وليلة ) كعمل فني أثر عليه ، وحكاية اعتسام ذلك الشاعس بالموروث المعلي وتوظيفه اياه بالاشتراك مع صديقه الشاعس « كولسردج » من أشهس فعسول العركة الرومانتيكية ، ليس في انجلترا فحسب وانمافي أوروبا بعامة ، فغي عسام ١٧٩٨ أصسدر الشاعران مجموعة عنوانها « البالاد الغنائية » وظنّ فيها القصيدة الشعبية المعروفة باسم « البالاد » Ballad وهي عبارة عن قصيدة حكاثية بسيطة ذات ايقاع راقص خالباً وطبيعة شغوية .

كذلك الشاعران ( توماس جري ووليمكولنز ) اللذان اهتما بالموروث الشعبي من شعر وهيره وتغنيا بالحياة البدائية في بساطة الطبيعة ونقائها ونجد ذلك في قصيدة وجري» و تطور الشعر ، مثلا .

وأضاف المحاضر قائلاً: ومن الشعراء الانجليز أيضاً « وليم بليك » الدي وظنت جوانب التراث الشعبي في شعره في مقطوعة نشرية بعنوان « زواج الفردوس والجعيم » وفي بعض القصائد في مجموعتيه « أغنيات البراءة » و « أغنيات الغبرة » «واعتمد بليك في المجموعة الأولى على الأمشال الشعبية بوصفها تكشف شخصية الأمة وعادات التفكير السائدة بين أفرادها • بينما اعتمد الشاعر في مجموعة البراءة والغبرة على أغاني الأطفال بلغتها البسيطة وايقاعاتها السريعة الواضعة •

ومن القصائد البارزة لبليك قصيدت المشهورة « النس » التي تعاكي في الايقاع ما نجده في الأغنيات الشعبية للأطفال ، فهذه القصيدة تتبع وزن «الترويشة» أو التروكايك حيث يأتي مقطع لفظي مشدد يتلوه مقطع غيرمشدد كجري العصان وهو وزن شائع في أهاني الأطفال كما في الأنشودة الشعبية المربية :

صاح الديك فوق السور كوكو كوكو بان النور

ثم أنهى المعاضر حديثه بقوله: لكن لعل الأطرف بين أولئك الشعراء من قبل الرومانتيكيين ، كما ينعتون أحيانا ، روبرت بيرنز الذي اشتهر بين الناس في عصره كشاعر بدائي تلهمه الطبيعة مباشرة • فمع أنه في حقيقة الأمر شاعر اتباعي من حيث الأسلوب أي مهتم بالصنعة الفنية ، فقد حرص على تنعية الشخصية التي عرفه الناس بها أي شخصية الفنان البدائي الملهم كما في وصف لنفسه في احدى قصائده :

الشاعر البسيط لم تفسده قواعد الفن ، يدفق فيوض القلب الوحشية •

وهكذا استطاع الدكتور المخاض أن يبلور المبادىء الأساسية والروافد الرئيسيةللعلاقة القائمة بين الرومانتيكية الأوروبية والموروث الشعبي سسواء المعلي أو الأجنبي •

\* \* \*

### ع \_ الخيال الشعبي في الشعر:

د. عبد الله الغذامي

في بدم المعاضرة التي المعاضر الدكتورميد إلله الغدامي الضوء حـول النص الأدبي والشعري ٠٠ فقال:

ان أول دلالات النص هو مصطلح « الكثاب » هذه الكلمة المشكلة \_ كما قال الزمخشري \_ لأنها تدل على الاحتمالات الدلالية المتنوعة؛ مما يجعلها كلمة متدثرة ذات معان غريبة • ومن الكندب جاء مصطلح « تكاذيب » ، ( تكاذب أعرابيان فقال أحدهما • • ) وكلمة « كذب » تفتح لنفسها مجالا دلاليبا مختلفا ومناقضا لما كنا نتصور ؛ فهي تشاكس كل قناعاتنا حول المعنى المتفق عليه ، وتشيراني جدول دلالي متنوع •

ويحاول الدكتور المحاضر أن يجد علاقة بين كلمتي و كلب » و و خيال » فيقول : والمراد بالكذب • الترغيب والبعث ، فالكلمة تعمل القدرة على التغييل وايجاد الأماني مما لا يكاد يكون ، وتلك هي دلالة الترغيب والبعث التي تجمل النفس موصوفة بانها والكنوب » أي العامر بالغيال الحي والأساني الدافعه • وكما أن الكلمة في ذاتها دالة على التغييل بمعنى الاستنباط الغيالي ، فان الكذب يأتي مرادفا دلاليا للغيال ، فيقولون (كذ بتك عينك • • أر تك ما لا حقيقة له ) قال الأخطال :

## كذبتك عينك أم رأيت بواسط فلس فلس الظلام من الراباب خيالا ؟

وهنا ينصبح الباحث من النتيجة التي يريد أن يصل اليها ، وهي أن الكسذب والخيال فملان نفسيان وشاعريان ، تراهما المين منفوق حدود الواقع الماثل والحقيقة الحسية ، حيث قال : دلالات هذه الكلمة المشكلة (الكذب) هي في الاغراء والترغيب والبعث والتخييل، مثلما هي في أشياء أخسرى ، وهذه جميعها دلالات تشير اليها الاستخداسات المربية القديمة والتفسيرات اللغوية لعلماء اللغة في عصر التدوين وما بعده ، ،

ثم استطرد مؤكدا: لقد وجدنا عند البلاغيين والأدباء أيضا اشارات دقيقة تربط بين أدبية الأدب وكذب الشعر أكذبه » أدبية الأدب وكذب اللغة ربطا عضويا ،ويقولون في ذلك : « أعذب الشعر أكذبه » ولهذا صار الكذب مادة شعرية بها يكون الشعر (!) ؛ فالكذب اذن ضرب من القول ، وهو من شرائط شاعرية الشعر ، ولهذا جعله أبو هلال العسكري مرادفا جماليا للشاعرية ، وعور ذلك ابن فارس في مقولة أخرى : « ولا يتحقق الجد في الشعر الا بالكذب » (!!) •

ثم عاد المحاضر فقال : وتكون كلمة الكذب والتكاذيب مصطلحات مفتوحة ، ودلالاتها احتمالية وليست قطعية ، كما أنها تقوم على الاختلاف ؛ فالكذب والتكاذيب جنس أدبي متفرع عن الكذب الاصطلاحي •

ثم قدم استشهادات حلل بعضاً منها فنياً ومضمونياً ، وهي من أعمال بعض الأدباء

فذكر في البداية ما جاء في كتاب ( الكامل) للمبرد ، من قول أبي العباس ، وهدا بأب تكاذيب الأعراب : و تكاذب أعرابيان ، فقال أحدهما : خرجت مرة على فرس لي فاذا أنا بظلمة شديدة ، فيممتها حتى وصلت اليها، فاذا قطعة من الليل لم تنتبه ، فما زلت أحمل بفرسى عليها حتى أنبهتها ، فانجابت» .

« فقال الآخر : لقد رميت ظبياً مرة بسهم فعدل الظبي يمنة فعدل السهم خلفه فتياسر الظبي فتياسر الطبي فتياسر السهم خلفه ، ثم عبلاً لظبي فعلا السهم خلف فاتحدر عليه حتى أخذه » •

وفي تحليله للنص السابق قال: اننا هناأسام جنس أدبي هـ والتكاذيب وان لهـذا الجنس مبدعين خاصين ومتخصصين هـ الأعراب، وكلمة الأعراب هي مؤشر الى فئة بشرية ذات ثقافة متميزة • مراكب المراكب المراكب

والأعرابيان يتكاذبان: أي أنهما يؤلفان حكاية يعلم كل واحد منهما أنه فاعل أساسي، مثلما أنهما يدركان ويعيان أنهما يضربان في القول على غير واقعه واستجابة الثاني تعني قبوله للعبة ورضاه بشروطها ومسن ثم يدخل في منافسة تضاهي الأول وتسابقه على الابتكار وتنمية النص والواحد منهما لا يخدع الآخر ولكنه يشترك مع الآخر في مخادعة الذات وملاهاة الظرف والخسروج الى المطلبق حيث لا قيد ولا حدود ولا حقيقة ولا نتيجة و

ثم يقول: ولم يكن الأعسراب عابثين حينما كانوا يتكاذبون ولكنهم كانوا يمارسون الحياة من داخل اللغة فمارسوها باتقان وابداع وعن وعي كامل ، مسا يجعلهم يوظفون خيالهم فيها توظيفا ابداهيا متفوقا • ولوجاءنا هذا الموروث لجاءنا علم وافر كما يقول أبو عمرو بن الملاء •

وأضاف قائلا : والحكاية هذه لا تدخل في اللغة متطفلة عليها أو متسولة لحسناتها ، انها تغوص في اللغة متشابكة مع سياقاتها الأدبية ومستنهضة لدلالات هذه السياقات ،

فالليل والفرس والسهم والظبي كلها قيسم شعريسة وشاعرية تتعدد في المسوروث بدايسة ومسارا لتجعل هذه العكاية جزءاً من سيساق تري يعرفه كل قارىء للأدب •

وخلص المعاضر من تعليله للنص السابق الى إن و التكاذيب " تبقى فنا عربيا وجنسا يعتاج الى خشف واستكشاف • حيث يكون الأعراب \_ دما قال \_ بكل ما فيهم من إمل مفقود وعيش غائب تكشفه اللغة وتنوب عن غياب بعضورها وعن نقصه بتكوينها ، وهذا هـو الهدف المتجلي في النص المقدم كوظيفة دلالية لاشارته وعناصره الرئيسية ، حيث يتحول العلم الى رمز ، ويتجلى المرموز اليه من خلال تراثه السياقي وتلاحمه العضوي ، مع الموروث الشعري الذي ظل الشعراء يهجون به ويتكاذبون فيه .

ومن النماذج الشعرية التي قدمها المعاضر ، تدليلا على استخدام الغيال في الشعر أو ما أطلق عليه هو « التكاذيب » ، قول زيدالغيل واصفاً معركة اشترك فيها :

## وجمع كمثسل الليسل مرتجس الوغى كثمير تواليسه سريسع البسوادر

وقد علق عليه قائلا: هذا الجمع الكثينة (الذي تغيله الشاعر) والذي يمثل الليل يرتجس ويرعد بالوغى ويسرع بالبادرة وتتوالى هجماته بكثرة وارهاب ، تجعل النهار ليلا ، وتسد أفق الشمس • هذا الجيش الليلي الضارب لم يكن في العقيقة سوى ثلاثة غيول من بينها فرس الشاعر - كما يروي المبردا و هذه حقيقة لا تمكن الشاعر من أن يقول شعرا ، لو أنه اختار الصدق في القول ، ولكنه - لكي يقول شعرا - لا بد له من اختلاق عكاية من التكاذيب ، تمنعه مادة شعرية ، وتغذي لغته بالغيال والتمثيل ، فيملا فراخ الواقع بتكاذيب اللغة ، وتكون التكاذيب مادة الشعر وروحه ، على عكس الصدق والواقع اللذين ينافيان الشاعرية هنا (!!) •

ومثال آخر قدمه من شعر عنترة العبسي، حيث قال ، في احدى قصائده ، مخاطباً فرسه:

## لو كان يدري ما المعاورة اشتكي أو كان لو علم الكالم مكلمي

والشاعر هنا يتخيل لو أن الفرس حاوره أو كلمه لكي يشتكي اليه حاله ، ولكبن الدكتور المعاضر يذهب بعد قراءته للنص ، إلى أن المعاورة وعلم الكلام ( اللذين ينقصان الفرس ) هما صفتان للغة العلمية ، لفة البرهان والعقل والعجة ؛ أي لغة الواقع ولغة الصدق • ثم ينتهي الى نتيجة مؤداها أن هذا النوع من اللغة ( لغة الواقع والصدق ) ليس ضروريا في الشعر ا!

وأضاف قائلا : من هذا نرى أن العربيقد جعل الأشياء تتكلم بما فيها الجماد والعيوان الأعجم ، وقام هو بالتحدث اليها ومخاطبتها ،كسا فعسل امرؤ القيس الذي تخيسل المليسل حيوانا له صلب وصدر ، يحاول أن يداهمه بجسده الضارب ، عندما قال مخاطبا الليل :

الا أيها الليل الطويل الا انجسل بصبح وما الاصباح منك بامشل

@@@@@@**@@@@@@@@@@@**@@

كذلك فان المربي راح يقرأ ويفسر لفة الأشياء ، حيث قرأ النجوم وفسر حركتها ، وتفاعل مع حمحمة الفرس وتعبيره ، كما في قول عنترة :

#### وازور من وقنع القنا بلبانه وشكا الي بعبرة وتعمعم

وهذا تقليد عربي عريق ، ابتدأ مع بداية المعهود من موروثنا ، ولم يرل فاعلا مستحرا ؛ حيث تتكلم الأرض بالعسربية « الأرض بتتكلم عربي » وحيث تتكلم العصاة الرقطاء ، كما تروي عجائزنا في القرى والأرياف •

ثم انتهى الدكتور المحاضر الى القول: إن هناك لغة وهناك منطقاً ، وليست المشكلة في وجود هذه اللغة ، ولكن المشكلة في ادراكنالها ، وفي مقدرتنا على قراءتها • وهذا الادراك وتلك المقدرة ، لا يحدثان الا بموهبة تستطيع القفز على حدود الاصطلاح القاطع •

\* \* \*

### 0 ـ موسيقى الشعر العربي والأشكال الشعبية:

د٠ سعيد مصلوح

استهل الباحث الدكتور سعد مصلوح عاضرته بمقدمة قال فيها :

مما يلفت النظر أن علماء العربية قد نظروا الى لفات العرب ولهجاتها، والى تنوعات الايقاع التي سجلت خروج الشاعر القديم على صرامة الالتزام بوحدة الوزن والقافية ، ففرقوا بين الظاهرتين في المعاملة ، أن اكتسبت اللهجات عندهم حجية في التقعيد ، وأثمر رصدها التوسع في الاستعمال : أما تنوعات الايقاع فقد كان حظها هو الادانة ، ووضعت شواهد الخروج على التزام القافية الواحدة في باب المعظورات فوصيمت بعيوب القافية .

وأضاف الدكتور المحاضر قائلا : ولماكان القرآن الكريم ثبت بنزوله دمائم الغصحى ، وضمن ، لها هيمنة أبدية على سائر التنوعات اللهجية قديمها وحديثها ، ورخص الله لرسوله يهن فاقرأهم القرآن على سبعة أحرف ؛ حتى يرفع عنهم العرج في أمر دينهم ، بينما أمر الشعر وايقاعه لم يكن منذلك في شيء اذ نص القرآن نصا على مفارقة كلام الله تعالى للشعر : (وما هو بقول شاعرقليلا ما تؤمنون) .

لما كان ذلك كذلك ، فلم يكن عجيباً أن يترك تنوعات ايتاعه ليحكم فيه العرف العلمي السائد ، فيصمها بالعيب والنقيصة ، حتى ان أبا عبد الله محمد بن عمران المرزباني يقول في شأن ما سمي بعيوب القافية : « هو خلط من العرب ولا يجوز لغيهم » • وعبارة المرزباني، على ما فيها من احالة وتناقض ، هي صورة صادقة لما ألزم به الشعر ، في مستواه الفصيح نفسه من تقاليد فنية ، منذ أن كانت معلقات الجاهليين ، الى أن اتصلت أسباب الشعر العربي الحديث بالشعر الأوروبي • أما الشعر الذي حمل الطابع الشعبي ، من « زجل ومواليا وتوشيح وقوما وكان كان ودوبيت » • • فقد كان أقل خضوعا لهذه التقاليد الصارمة ، وان

ظلت سعاوة الشمعر الغميسح عليه قائمة لا تتعلعل ؛ لذلك لم يكن عجبا أن تورث هذه السعاوة المتطلعين الى التعمديث من الشعراء والنقاد ثورة وتمرداً • وكان لتقاليد القافية المتزمتة من هذه الثورة نصيب موفور ، فدعاطائفة منهم الى نبذ القوافي، وشجعهم على ذلك شيوع الشعر المرسل في الآداب الأوروبية •

وقام الباحث بتعريف القافية فقال: انللقافية ، في المسنفات العروضية ، تعريفات تنصرف الى القافية العربية بخصوصها ، فقد عرفها ابن عبد ربه بأنها حسرف الروي الذي يبنى عليه الشعر ، وقال الأخفش بان القافية آخر كلمة في البيت أجمع • أسا التعريف المعتمد عند الجمهدور ، فهو قبول الخليل بن أحمد ، الذي عرف القافية بأنهما و الساكنان اللذان في آخر البيت مع ما بينهمامن الحروف المتحركة ومع المتحرك قبل الساكن الأهل » •

وانتقل الباحث للحديث عن القافية ، في نظرية الخليل بن أحمد ، الواضع الأول لعلم المعروض والقافية ، وأشار الى أن ثمة مايشبه الاجماع بين القدماء والمحدثين ، على أن القافية قسيم جوهسري للوزن في تشكيسل موسيقى القصيدة العربية ، وقسد تجلت هذه الأهمية في نظرية الخليل •

وأبرز الباحث ، في رصده لنظرية الخليل بشأن القافية ، عدة أمور ، منها :

- أن ما يسمى بعيوب القافية ينصرف بمضه الى الحركات ، كالاقوام وسناد المتوجيه وسناد الردف والتأسيس ، وينصرف بمضه الى الصوامت كالاكفام والاجازة •

ومن هذه الأمور أيضاً: أن تقارض المحركات في القافية ذوعلاقة وثيقة باختلافها أو التفاقها من جهتي الكم والكيف • مراكبي المحرور على المحرور المحر

ثم تعدث الدكتور الباحث حسن تعقد العلاقة بين التقعيد ( الالتزام بالقافية ) والابداع وقال: ان الابداع سابق على التقعيد ، وان أولهما حجة على الثاني ولا عكس ، ولا ينبغي أن يخدعنا ما عليه أكثر شمراء القصيدة من اتباع صارم لتعاليم نظرية الخليل في هذا الباب ، اذ أن القاعدة استعالت قيدا على الابداع ، بعد أن كانت واصفة وكاشفة ومفسرة له ، وآية ذلك أن الأشكال الشعبية قد استثمرت ففلة القاعدة عنها ، وصنعت لنفسها من نماذج التقنية ما أجمع المبدعون والمتلقون على تلقيمه بالقبول والاستحسان ، وان تعدى القاعدة ولم يعبأ بها .

وفي محاولة من الباحث لمقاربة قضايا القافية العربية ، بالاستعائة بتقنيات الصوتيات التجريبية ، اعتمد على ركيزتين منهجتين وهما :

\_ قراءة موسعة في النظرية الجامعة للقافية ، ويعني بها حاصل ما استنبطه العلماء من نتائج وآراء لدى استقرائهم وتأملهم للقافية •

اعتماد منهاج الدرس العبوتي وتتنيات التعليل المختبري فيه، للكشف عن الخصائص
 الفيزيقية للعبوامت والعركات وأقر الباحث ، في تناوله ، بصموبة المركب وومورة

DOUGE BEER BUSINES

الطريق ، فقال : اننا نؤمن بقابلية الظاهرة الأدبية لأن تكون موضوعاً للمعالجة الملمية المنضبطة ، على أن الأمر من الوضوح بمكان، ذلك أن مادة الايقاع ونماذجه ، فيما شاجت تسميته بموسيقى الشعر ، ما هي الا تواليف متناسبة من كميات فيزيقية بوجه عام ، وفيزيقية صوتية مدركة بالسماع من قبل المتلقى بوجه أخص .

وهذا كاف بنفسه دون التماس مزيد من المسوغات لاضفاء الشرعية العلمية ، بسل الضرورة المنهجية على أي معالجة صوتية لقضايا القافية • وأضاف قائلا : أن تاريخ المقضية ، في العربية ، ذو خصوصية جديس ة بالاعتبار ؛ ذلك أن الغليل بن أحمد ، الواضع الأول لعلم العروض والقافية ، هو نفسه رأس علماء الصوتيات في العربية وواضع أول معجم عربي يقوم على التصنيف المخرجي الأصوات العربية ، وفي هذا أثبات لنسب الا ينفك بين الصوتيات والعروض ، والحاق لمبحث القافية بموضعه الأمثل من منظومة علوم العربية •

وأكد (الباحث) على أن هذه الملحمة المعرفية من بعد ذلك ، قد أصابها من الوهب ما أصابها على يد النقاد ، حين تلقوا هذا العلم (العروض والقافية) فقطعوا ما بينه وبين مصدره اللساني، ثم جمدوه فلم يفيدوامن تطور المباحث اللسانية الصوتية ، على أيدي أعلام اللسانيين والأطباء وعلماء الموسيقى .

وأضاف قائلا: ان منجسزات الدرس اللساني الحديث ، لبنية اللغة الشعرية ، قد جاءت مصدقة لوثاقة العلاقة بين المبحث اللساني الصوتي ، ومبحث الايتاع والقافية •

وبعد أن قدم الباحث قراءة نقدية للقانية في المسنفات العروضية، توقف عند القافية المعيبة (أو المتشابهة) وهي القافية التي تقوم على التشابه بين مكوناتها، دون اشتراط التطابق المسارم بين هذه المكونات، مشيرا الى أن هذه القافية المعيبة هي مدخلنا الأساسي لمالجة مشاكل القافية العربية برمتها وأورو نوعين من عيوب التقفية اللذين ذكرهما المخليل، وهما: عيب و الاكفاء »وهيب و الاجازة » و والاكفاء عند الخليل هو و اختلاف الروي بحروف متباهدة المحارج » أما الإجازة فهمي و اختلاف الروي بحروف متباهدة المخارج » .

وعقب قائلا: ان وصم هذه الظواهر بأنها وعيوب وتعريفها على هذا النعو القاصر كان مسؤولا عما لقيته من سوء الفهام لدى النقاد واللسانيين المحدثين وحتى دراسة الشيخ ابراهيم أنيس للقافية العربية ، لهم تستطع أن تفلت من اسار الطوق الذي أحكمته حولها نظرية المخليل ثمة اذن ضرورة ملحة لاقتراح اطار جديد يتسم بالشمول ، يعالج من خلاله تقارض الأصوات في القافية العربية ولا بد لمثل هذا الإطار من أن يبرأ مما شاب التعمنيف المنسوب الى الخليل من هيوب ، وأن يتجاوز أوجه القصور التي فعلت بها معالجات من تصدى لهذا الأمر من النقاد واللسانيين المحدثين .

وأنهى الدكتور سعد مصلوح معاضرته بطرح عدد من التساؤلات المتعلقة بموضوع الندوة ، وأول هذه التساؤلات متعلق بمشكلة العلاقة الكمية بين العركات في القافية ،

والسؤال هو : لم لا تتقارض الأضرب المبنية على قصار الحركات ، مع ما يني على طوالها والبحر الواحد ؟

والسؤال الثاني هو: ما الأساس الصوتي (الفيزيقي على وجه التحديد) لجواز تقارض قصار الحركات مطلقاً في توجيه الروي المقيد؟

أما السؤال الثالث ، الذي يبحث عن اجابة ، فهو عن مصير الشعر المرسل في العربية ، ولماذ أخفق هذا الشعر وفقد أنصاره ؟ أكانذلك عن ضعف في حجج النقاد من أنصار التحديث ، أم عن قوة في حجج خصومهم من النقاد المحافظين ؟

\* \* \*

### د على البطل

## ٣ \_ الرمز الأسطوري في الشعر المعاصر:

تناول الدكتور المحاضر في دراسته مفهوم الأسطورة ، كما استعرض تاريخ استخدام الرمن الأسطوري في الشعر الحديث ،ثم الرمن الأسطوري في الشعر الحر ، وانتهى الى تراجع الرمل الأسطوري واستبدال الشخصيات التراثية به •

وحول مفهوم الأسطورة قال مقدم الورقة: الأسطورة علم قوم لم يكن لهم علم غيره استخدموه في تأريخهم الأحداث سالفة في مجتمعهم ، وروايتهم الأثور أجدادهم ،والكلمة تعني لغويا ما كتبه « الأولون » أو أساجيع الأولين ، وهذا ما قاله ابن جريسر الطبري ، مرفوعا الى ابن عباس في تفسير قوله تعالى ( ان هذا الا أساطير الأولين ) .

ويضع الباحث تعريفاً للاسطورة فيتول: إنها التمامة التي تدور حول موضوع ما ، وتمثل حلماً لانسان عصر ما ، وهي تعكي عنحدوث أحداث من خالال منطق لا يتوافق وترتيب التعليال المقلي المالوف لحدوث الأحداث .

وأورد رأي بعض الباحثين المحدثين في الأسطورة ، ومن هـولاء ماكس مولل الـدي يرى أن الأسطورة نوع من الوهم الصبياني ،

و نتاج لخيال مهوش يصور مرحلة من الجنون كان على العقل الانساني أن يمر بها و المناف قائلا: وقد عرف الشعر العربي القديم الاشارة الى أساطير قديمة أو نظم أحداث منها منذ أقدم عصوره و

ولكن الدعوة الحديثة لارتيساد عالم الأساطير كانت من جماعة « أبوللو » المصريسة ، التي تشكلت ملامحها الفنية مع نهاية عشرينات هذا القرن ، وسيطرت على ساحة الابساع العربي طيلة الثلاثينات والأربعينات وجزء كبير من الخمسينات .

وعلل الباحث سبب ظهور هذا الاتجاه في الشعر الحديث ، باحساس المثقفين في هذه المرحلة بوجوب الربط الشرطي بين قدرة الشعر على التعبير عن واقع جديد ، والبحث عن أدوات تعبيرية جديدة (ابتداع اللفة الايحائية هروباً من التقريرية ) \*

DEFECTION DEFECTION DE LA PROPERTIE DE LA PROP

وأكد أن اتجاه الشمس الحديث للرمزالأسطوري لم يكن نقلل للنموذج الأوروبي السائد ، حيث كانت الأساطير معط عداوة الرومانسية فروبا، فضلا عن أن الرومانسية فاته كانت قد ماتت هناك •

وأشار الباحث الى أن جماعة « أبوللو » الداعية لهندا الاتجاه في الشعر العديث لم تلق قبولا في ذلك الوقت ، حيث وجهت لها العديدمن التهم ، ومن ذلك تهمة النقل والتغريب ، كما رماها البعض بالخروج من حوزة الملهة وخيانة الوطن والعمالة الأجنبية وغير ذلك من التهم .

وذهب الدكتور على البطل الى أن هذا الاتجاه (استخدم الرمز الأسطوري في الشمر) الذي بدأته و أبولك في لم يعد أن يكون رؤية اجتهادية تصورت أنها تفتتح بها طريقاً جديدا للتمبير الشعري العربي ، لكي يستطيع ملاحقة الواقع الذي يتطور بسرعة لم تقدر على ملاحقتها القصيدة العمودية .

وقال: أن من عرفوا فيما بعبد بروادالشعر الحر توسعوا شيئاً فشيئاً في استخدام الأسطورة ، سواء عن طريق الاشارة الى أحداث في الأساطير القديمة أو باجتلاب شخصية من شخصيات هذه الأساطير ( ضمن منظومة من الأقنعه الرمزية الأخرى مثل الشخصيات الشعبية والتراثية والدينية ، وهي من الأدوات التعبيرية الجديدة في الشعر العربي ) •

وقد احتدم استخدام هذه الرموز واستاطها على حالة ما في أثنام احتدام حركة تحرير الوطن المربي من الاحتلال المسكري الأوروبي في الخمسينات والستينات من هذا المترن :

وقدم الباحث نماذج للشعراء الذيان استخدموا الرمن الأسطوري في شعرهم ومن هؤلاء: الشاعر بدر شاكر السياب في ديوانه انشودة المطر » وكانك : خليال حاوي ، وعلى محمود طه ، ويوسف الخال ، وجبرانخليل جبران • • وغيرهم • •

وقال الباحث: أن الأسطرورة جاءت في هذه المرحلة من شعر الرواد اشارة تحيل الى مادة سابقة التجهيز وهي : « نص » الأسطورة القديم ، لتؤدي دور « الرمز » أو « العلامة » اللغويسة ذاتها •

ويصف الباحث تراجع الرمز الاسطوري في الشعر قائسلا: لقد حساول شعراء الجيسل الثاني استخدام أسماء الشخصيات التراثية تتفادي قلق الاسم الاسطوري، والاضطرار الى العواشي المفسرة ، وبهذا تراجعت الاسطورة عن الفلهور في شعر أمل دنقل وغيره، وأن ظلت الية استخدام القنساع أو الرمسز من خسلال الشخصية التاريخية مثل قطر الندى وزرقاء اليمامسة و « العمامة » بنت كليب ، قائمة في شعر التفعيلة زمنا طويلا •

وأورد الباحث نموذجاً للشبعراء المعاصرين الذين استخدموا الشخصيات التراثية كرمز في شمرهم ، بديلاً عن الرمز الأسطوري القبديم •

وأنهى الدكتور المعاضر على البطل بقوله: اذا كان ما يحدث من اكتساح عالم الأقوياء « التقاني » لدنيا الضمفاء المتخلفة هو تشويهالنفس الانسان ؛ اذ يعيده الى رهب الانسان

البدائي أمام المالم ، دون أن يعيد له سنداجة المالم البدائي القديم ، فليس عجيبا أن نرى أثر هذا التشويه فيما نعده سمة مسن سمات التعبير الشعري المعاصسر : الرمز والغموض وسيادة الصور الكابوسية والتكوينات العلمية المشوهسة -

#### \* \* \*

وبعد اختتام النشاطات المتخصصة والمعاضرات القيمة التي تناولت موضوع [ الموروث الشعبي وعلاقته بالابداع الفني والفكري ] وكان مناقشة بعث / الشعر / موضوعاً رئيساً لمهرجان الجنادرية السابع للتراث والثقافة لهذا العام: ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م فقد صدر البيان الختامي (٥) للندوة الثقافية المتخصصة ٠٠ اشتمل على التوصيات الهامة من خلال المعاضرات والندوات التي أقيمت خلال أيام النشاطات الثقافية والفكرية ٠

ومن هذه التوصيات التأكيد على الاهتمام باللغة المربية ، وجعل الكلمة العربية الفصحى هي لغة الغنون الأدبية المختلفة ، • • وتبني مفهوم الموروث الشعبي عند تعديد معاور الندوات في المستقبل • والاهتمام بدراسات علمية تتبنى الكشف عن معاولات التأثير والتأثر بين الابداعات الشعرية للشعوب العربية الاسلامية •

كما تمت الموافقة على أن يكون موضوع الندوة للمام القادم ١٤١٣ هـ – ١٩٩٣ م • في مجال (أدب الأطفال) وهو العلقة الخامسة في سلسلة ندوات (الموروث الشعبي في العالم العربي وعلاقته بالابداع الفكري والفني) • • وذلك ضمن التوصيات التالية اضافة الى الندوة :

- إ ـ اعداد مسابقة ثقافية خاصة بالطفل ، يفسح المجال فيها للأطفال في الأقطار
   العربية للمشاركة فيها
  - ٢ \_ اقامة معرض لكتاب الطفل ٠٠
- ٣ ـ اخراج عدد من الكتب والدراسات في شكل نصوص ابداعية للطفسل ،
   ودراسات موضوعية عن الأطفسالوأدبهم \*
- ع اعداد (ببليوغرافيا) شاملة لكلما كتب عن الطفل وللطفل من الأعمال الأدبية في الوطن العربي ، لتكون في متناول الباحثين والمهتمين بأمر ثقافة الطفل .
   الطفل .



#### 🗖 هوامش وتعليقات:

- الجنادرية : هي أحد المراكز الثقافية التي تسمى نتجديد تالق جوهر الفكر العربي ، وتهتبم بالموروثات الشعبية في سبيل تطوير الثقافة والتراث ، والاستفادة من أحياء النظريات التراثية لرفع راية العضارة العربية الاسلامية .
- ٢ برهاية سمو الأمير بدر بن عبدالعزيل نائب رئيس العرس الوطني ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الوطني
   ويدعوة منه اشتراه عدد من اقطاب الفكر العبرين والإسلامي من انعاء الأقطار العربية والإسلامية ...
- ٣ أشار الدكتور عبد الرحمن السبيت وكيل العرس الوطني للشؤون الثقافية والتعليمية في تصريح له: « إن الهدف من وراء هذا المهرجان السنوي هو ربط حاضر هذه الأمة العريقة ذات التاريخ المبيد بماضيها الزاهر ٥٠ وان المهرجان الوطني للتراث والثقافة منذ مولده عام ١٤٠٥ هـ قسد على باهتمام وحضور مقتلف الطبقات الشعبية ، »
- افتتح النشاط الثقال في المهرجان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز وحضور الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي المهمد ونائب رئيس مجلس الموزراء ورئيس العرس الوطني وهو الذي يقوم بمتابعة مستمرة ،
   كي يتبوأ المهرجان الوطني قمة الثقافة المرموقة وسط الهرجانات العالمية •
- وافتتعت اعسال المهرجان بكلمة معالى الشيخ المفكر عبدالمسزيز بن عبدالمسن التوبجسري ثائب رئيس العسرس الوطني كما التي الاستاذ (حسن بن عبدال خليل) رئيس لجنة الاعلام والمراسسم كلمة رحب فيها بالمفكرين المشاركين • ثم التي الاستاذ (علي عقلة عرسان) رئيس اتعاد الكتاب العرب « سورية ، كلمة باسسم الادباء والمفكرين والفنائين العرب الضيوف على المهرجان. •
- و سانت شارك هند من المفكرين والباحثين والشاركين وطبع توصيات الندوة الثقافية المتعصصة من تشاطات الهرجسان الوطني السابع •• والبيان الفتامي •• كان الوزها :
- آ أن الموروث الشعبي هو مفهوم شامل لتراث الأمة بعامة الذي يشكل خلالهما تاريفها الشويل ٥٠ ولا يتعصير بالعامية ٥٠ وأن المشاركين يوصون يتبنى هذا المفهوم الواسع عند تعديد معاور المنوات المتغصصة مستقبلا.
- ب أن الأوراق المقدمة في النبوق، وما دار حولها من مناقشات وتعتيبات ، وما صاحبها من مداخلات وتعليقات ، قد النارت عددا من التساؤلات والاشكالات البلمية المهنة ، ومن ثم فانها تستدعي مزيدا من المتابعة المهادة والدراسة المتعملة من قبل العلماء والمكرين والمرسسات العلمية المتعملة ،
- ج يؤكد المنتسون اهمية القيام بدراسات علمية متفصصة ١٠ للكشف عن معاولات التائير والتائر بين الابداهات الشعرية للشعوب الاسلامية ١ ابرازا لوثاقة العلاقة بينها في الاشكال والمضامين ، وتاكيدا للجوامع المستركة بينها في المقيدة والفكر والفقافة ٠
- د ان العاجة الى التجديد في اشكال الشعر ومضامينه قائمة ، بل هي واقع عاشه الشعر العربي في عصوره المُعتلقة ، غير أن التجديد لا بد أن يستند في حركته على التراث العربي وخصائص اللفة العربية ، حفاظا على شغصية الأمة ومتوماتها الثقافية -
- هـ اكت الندوة المتغصصة باعتمادها الشعر معورالنشاطها ، أهمية هذا الفن بوصفه فن العربية الأول ، وأبراز أثره القاعل في حياة الأمة ، وقدرته على الاسهام في بناء مستقبلها ، وخدمة قضاياها ، والتفاعل مع همومها ومشكلاتها •
- و .. يؤكد المنتدون الاهتمام باللغة العربية والعناية بها، وجعل الكلمة العربية القصحى لغة انفنون الادبية المغتلفة ، باعتبارها لغة القرآن الكريم ، ولكونها من اهم عوامل الوحدة بين الشعوب العربية والاسلامية .





# الأستاذ أحمت را تب النفت اخ في ذهت تمالله

فقد مجمع اللغة العربية بدمشق عضوا بارزا من أعضائه العاملين هو المرحوم الأستاذ أحمد زاتب النفاّاخ الذي اختاره الله لجواره صبيحة يوم الجمعة الحادي عشر مسن شعبان ١٤١٢ هـ المواقق للرابع عشر من شباط ١٤١٢ م ، فأثار فقده عميق الأسى والعسرة في نفوس ذويه وزملائه وأصدقائه وطلابه . تغمده الله بنيض رحمته وجعل مثواه جنان الخلد .

لقد فقد مجمعنا بفقده ركنا من أركانه الوطيدة ، وفقدت الأسة العربية باحثاً محققاً قبل " نظراؤه في أقطار الوطن العربي •

كان الفقيد قمة شامعة من قمم البحث الملمي ، وكان بحراً فياضاً في مجال الدراسات الاسلامية واللغوية والأدبية وكل ما يتممل بالتراث العربي الاسلامي ، نهل من معينه الثر" المئات من الباحثين والمترف مسن مورده الآلاف مسن الطلاب مسن أبناء العروسة الذين قرؤوا عليسه في الجامعة .

كان الغنيد لا يضن بما لديه على طالب علم يقصده للاستنارة برأيه وتوجيهه ، ينفق الساعات الطوال في مراجعة ما أشكل أمره على أصدقائه وطلابه من عويص المعضلات اللغوية والأدبية والنحوية • كان أبدل الناس لما عنده ، يسخو بعلمه وكتبه ووقته على قاصديه ، لا يضيق بنهمة تناطبه أو ببحث يكلف مراجعته ، جليسه الدائم كتاب الدوالكتب التي تحفل بها مكتبته الزاخرة بأمهات المراجع وعيون التراث ، وكان بيته مقصد طالبي المرقعة والعلمساء •

ولد النتيد الكريم سنة سبع ومشرين وتسعمت والف بمدينة دمشق ، وهو سليل أسرة تنقلت بسين حوران ولبنان لتستقر آخر الأمر بدمشق ، وتلقى دروسه الابتدائية والثانوية والجامعية فيها • ولما حصل على الاجازة في الأداب عام خمسين وتسعمت والف عيش أستاذا للعربية في احدى ثانويات مدينة درعاء وبعد ثلاث سنوات عيش في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق (كلية الأداب) لتدريس العربية ، فنهض بهذه المهمة على خير وجه وتخرّج به كثيرون، ثم أوقد الى جامعة القاهرة لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه قحصل على الماجستير عام ثمانية وخمسين وتسعمت والف ، وكان موضوع رسالته دراسة حياة الشاعر ابن الدمينة وشعره وتحقيق ديوانه • ثمسجل موضوع رسالته الدكتوراه في القراءات وأنجز الجانب الكبير منها ، ولم يكن بينه وبين نيلها الااستيفاء بعض جوانبها ، ولكن أمراً ما دفع راتباً الى



الاحجام من انجازها والرجوع الى دمشق لمعاودةالتدريس في جامعتها ، فخسر البحث العلمي بذلك دراسة متعمقة في القراءات القرآنية لا يقوى على النهوض بها الا أولو العزم والكفاية من العلماء ؛ ولم يكن هم الفقيد الحصول على الألقاب العلمية والتباهي بها بل كان زاهداً في ذلك كل الزهد ، وهمه انما هو في تحصيل العلم الصحيح ليس هير .

لم يكن الفقيد ممن يتمجلون في انجاز بحوثهم وانما كان يؤثر الأناة والروية واممان النظر ، وطبيعته المتأنية المدققة هده هي التي حملته على التريث في انجاز رسالة الدكتوراه ، وهي تفسر كذلك هدم اقدامه على تأليف الكثير مسن الكتب والدراسات واكتفائه بالقليل الذي يطمئن الى صحته وسلامته من المأخذ والهنات • وقد عني بالتحقيق فجاء صنيعه غاية في دقة الضبط ، وقد قام بتحقيق كتابين أولهما ديوان ابن الدمينة ، والثاني كتاب القوافي » للأعنش •

ومن آثاره صنع فهرس لشواهد سيبويه ، وقد يسمّر بهدا الفهرس السبيل على الناظرين في كتاب سيبويه ، وعنني الفقيد كذلك بجمع مغتاراتمن الشمر الجاهلي وضعها بين آيدي طلابه في الجامعة، واختياره ينم عن تذوق لعيون الشمر الجاهلي وخبرة وافيسة بدقائق معانيسه ،

والى ذلك عنى الفقيد بنقد بعض ما نشره المعققون من كتب التراث ، يدفعه الى ذلك غيرته الشديدة على التراث وحرصه على عدم العبث به ، وكانت هذه الغيرة وذاك العرص ربما دفعاه الى أن يعنك أحيسانا في نقسده ، وعدره في ذلك نظرته المثالية الى تحقيس التراث الذي ينبغي أن يكون عنده مستوفياً عندة عنده بريئاً من آفات التصحيف والتحريف ، والى المعتنى الذي ينبغي أن يكون عنده مستوفياً عندة البحث والتحقيق متأنياً في عمله ، طويل النفس في تقصي مظان البحث وموارد التحقيق وقد نشر في مبلة مجمع اللفة العربية بدمشق وفي غيرها من المجلات نقداً حول تحقيق طائفة من كتب التراث المنشورة ، ومنها : د رسالة الغفران » للعمري ، و « المحتسب » لابن جنسي ، و « القوافي » للأخفش، و « اعراب القرآن » المنسوب للرجاج « وقد كردالي الصواب ما وقع فيه محققو هذه الكتب مسن أخطاء التصحيف والتحريف وشرح الماني وغيرها «

وفضلاً حسن أسهام الفقيد في تحقيق كتبالتراث ونقد ما ينشر منها ، كان له مشاركته البارزة في أعمال مجمع اللغة العربية بدمشق ، سواء في تقويم البحوث التي ترسل الى المجمع لنشرها في مجلته أو في معالجة المشكلات التي تعرض في جلساته، وكان سرحمه الله سيبذل من البهد في قراءة بحوث المجلة وتقويمها ما يوهي قوى أولى العزم ·

وللفقيد أصدقاؤه من كبار العلماء والباحثين في شيئ أقطار المروية والاسلام ، وكلهم عرفوا له مكانت العلمية والقرآئية ، فالغسارة بفقده مكانت الاسلامية والقرآئية ، فالغسارة بفقده جسيمة لا تموّض ، والله نسأل أن يتغمده بشآبيب رحمته ، ولئن قل لبشه في هذه الدنيا الفائية ، لمقامه في جنة الغلد التي ندعو الله أن يجعلها مثواه أبقى وأخله .

\* \* \*